## أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة عند دعاة التحرر

إعداد زكى على السيد أبو غضة



أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة عند دعاة التحرر أبو غضة، زكى على السيد أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة عند دعاة التحرر إعداد : زكي على السيد أبو غضة المنصورة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٧ ص ٩٥، ٢٠٠٠ مسم تدمك ٠ ـ ٨٥٥ ـ ٥١ ـ ٧٧٠ رقم الإيداع : ٢٠٤٤٢٨ / ٢٠٠٧ I.S.B.N- 977-15-558-0 المرأة في الإسلام ٢٠٠٤ أ ـ المرأة في الإسلام ٢٠٠٤ أ ـ العنوان ٤٠٠،٢

# فلب

إلى كل من يتغنى ويتمنى ويدعو للمساواة التامة بين الأشياء أذكره بقول الله تعالى :

﴿ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر] .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَّرِ وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ ﴾ [الحجوات:١٧] . ٦ \_\_\_\_\_\_ أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة

#### مقدمة

هذه الدراسة هي اقتباس من بعض كتبنا 1 المرأة بين الشريعة وقاسم أمين، مساوئ تحرر المرأة في العصر الحديث، اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر ـ الأخير ـ اتحت الطبع » وهذه الكتب ضمن موسوعـتنا المرأة في القرن الحادي والعشرين بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر .

وقد رأينا إفــرادها في كتيب قائم بذاته ، نظرًا لأهــمية موضــوعها ومواكبت للأحداث الجارية طامعين في سرعة تداوله ، راجين كـ ثرة قرائه، وذلك بأقل تكلفة مادية ممكنة .

داعين المولى عز وجل :

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٨٩] .

المؤلف

زكى على السيد أبو غضة

#### توطئة :

#### المساواة التامة بين الرجل والمرأة في فكر دعاة التحرر

المساواة لفظ حبيب إلى القلوب ، لأنه يعنى العسدالة ، والسواء، العدل قال الحكم العدل : ﴿ فَانْهِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ [الانفال: ٥٨] أي عَدْلُ ووسط فيما بين الفريقين (١).

وحتى تتحقق الساواة التامة المطلقة بين عدة أطراف ، فلابد من التطابق والتشابه الكامل بين هذه الاطراف ، الذى يشمل الاحوال المادية والمعنوية والوظيفية والبيشية وغير ذلك ، وذلك قد يكون من المحال وعلى ذلك فالمعدالة الطلقة حلم صعب المنال في واقع الحياة ، ولذلك فقد أمرنا الحكم العلك بأن تتحرى العدل في كل أحوالنا فقال : ﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَامُنُ بِالْفَعْلُ وَالإحسان وَإِيتَاء ذِي القُرْبَى وَيَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَعْي يَعْظَكُمْ لَفَكُرُونَ النحل (النحل: ٩٠] . وقد نهانا عن الطلم فقال جل شائه في حديث قدسى: ﴿ يَا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالم الله ) (٢٠).

والعدل في غير موضعه هو الظلم بعينه ، وبالرغم من هذا إلا أن

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح : ص٣٢٣ طبعة دار المعارف سنة ١٩٦٠م.

<sup>(</sup>٢) الحليث عن أبي ذر : رواه مسلم وهو حديث صحيح .

دعاة مساواة المرأة بالرجل يتمادى بعضهم فيحاول إثبات سمو المرأة كجنس عن الرجل وهدفهم هو الحصول على مزايا ومكاسب وحقوق للمرأة لا تناسبها وقد تتسبب في مهانتها ، وتنال من أنوثتها فـتصبح مسخًا أدميًا لا هو مـن الرجال أو النسـاء وهو ما أطلق عليــه الجنس الثالث.

وللأسف فبعد أن كانت الأصوات هامسة في حياء أصبحت تصرخ في سفور ثم تعوى في فجور ، وشاركت المنظمات الدولية دعاة التحرر السقيم العقيم في مطالبهم ، وطغت حتى إنها اعترفت بحق النساء في الزنا بالتراضى ، وفي الشـذوذ الجنسي وبلغت الحرية شأوًا حقـيرًا حتى سُمح واعترف بزواج امرأة بأخسرى ورجل بمثله ، وطولب بقيادة النساء للأســرة بدلاً من الرجل ونسب المولــود للأم بدلاً من الأب ، ثم الحلم الكبير بسيادة النساء للعالم وحكمهم لأرجائه .

وهذه الدراسة تشمل مبحثين :

المبحث الأول: آراء دعاة التحرر في المساواة بين الرجل والمرأة.

المبحث الثاني: دعاة التحرر ومطالبهم الشاذة .

المبحث الأول آراء دعاة التحرر في المساواة بين الرجل والمرأة

أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة

#### المبحث الأول

#### آراء دعاة التحررفي المساواة بين الرجل والمرأة

تعددت هذه الأراء وتنــوعت ما بين شبــه المعتــدل إلى المنحرف ، ومنها مـن يعرض رأيه على اسـتحيــاء وآخرون يعــرضونه بلا حــياء . والجميع في الغالب ـ لا يعتــرفون بأحكام الأديان والبعض لا يعتنق دين بعينه ـ وإن انتسب إليه كذر الرماد في العيون ـ وفي جميع الأحوال تلك الآراء يكمل بعضها بعضًا .

الرأى الأول : الفروق بين الرجل والمرأة سببها استعبساد الرجل للمرأة:

في الواقع أن أصحاب هذا الرأى كثيرون ومنهم .

#### ١ \_ قاسم أمين :

رأى أن الفروق بين الجنسين بعـضها في صـالح الرجل والآخر في صالح المرأة ومسجمـوع كل منهما يســاوى الآخر ، وســبب الفروق فى صالح الرجل هو استعباد الرجل للمـرأة على مدى التاريخ ، ويسترشد برأى العالم ﴿ مانتجازا ﴾ الذي يقول :

﴿ إِن السبب في أهم ما تختلف فيه المرأة عن الرجل من الجهة الأدبية ( الثقافية ) ، هو الاستعباد الذي استولى على المرأة زمانا طويلاً، حيث تغلب الرجل على المرأة في الطبقة السفلي ( الجسمية )

وبقوة العضلات ، وفى الطبقات الأخرى العقلية بعلو معارفه وتربيته ، وهذه المنزلة المنحطة قضت على المرأة بأن تستعمل حيل الرقبيق لتدافع عن نفسها ، ويظهر أن الرجل يمتاز عليهها بقوة عزيمته وزيادة الثبات فى أعماله ، ولكنها تمتاز عليه فى قوة الإحساس وتحمل الآلام ، وهى تصبر على الأمراض والعمليات الجراحية صبرا يعجز عنه الرجل ، وربما كان السبب فى ذلك أنها أقل أشرة من الرجل أو أنها اعتادت على الاستسلام والخضوع (۱) .

وتمتاز المرأة على الرجل أيضا بأنها أضعف شهوة منه . فالحب عند الرجل ميل شهواني إلى استيفاء اللذة الجسدية ، والحب عند المرأة وداد قلبي غايته امتزاج الروحين ، واستدل على ذلك بأن الرجال يستعملون جميع أنواع الحيل والخديعة مع النساء لاستمالتهن ، والكثير منهن مع ذلك يدافعن عن عرضهن ويتغلبن على شهواتهن وقال : إنه إذا عكس الأمر وفرضنا أنه أبيح للنساء أن يستعملن مع الرجال لاستمالتهم ما يستعمله هؤلاء الآن مع النساء فربما لم يستطع رجل أن يحافظ على

وقال: ( إن حب المرأة للمخير من المألوفات المشهورة أما الرجل فيسود عنده حب النفس ، لذلك تراه يفتكر أولا في نفسه ثم في أولاده، بخلاف المرأة ، فهي تفكر أولا في غيرها ثم في نفسها، فهم

<sup>()</sup> لو رقف قاسم أمين عند هذا الحمد لأيدناه ، ولكن هذا الكلام مقدمة لما سـياتى بعد ...

الرجل أن يكون سعيدا ، وهم المرأة أن تجعل الغير سعيدا ، وهذا الاحساس يشاهد في جميع أعمال الحياة صغيرها وكبيرها ، وأعظم مثال لإيئار المرأة غيرها على نفسها هو حب الأم لولدها ، فهى تحبه أكثر بما يحبه أبوه ، وتحبه مهما كانت عيوبه بل يمكن أن يقال أنه كلما كان والدها سيء البخت زاد حبها له ، والأب على عكس ذلك ».

فالمرأة في رأى أعظم العلماء وأدقهم بحثا مساوية للرجل في القوى العقلية ، وتفوقه في الإحساسات والعواطف ، وإنما يظهر للناظر وجود فرق عظيم بينهما في العقل لأن الرجال اشتغلوا أجيالا عديدة بممارسة العلم فاستنارت عقولهم وتقوت عزيمتهم بالعمل بخلاف النساء فإنهن حرمن من كل تربية ، فما يشاهد الأن بين الصنفين من الفروق هو صناعي لا طبيعي .

لا نريد بهـذا التساوى أن كل قـوة فى المرأة تساوى كل قـوة في الرجل وكل ملكة فيه ، ولكنا نريد أن مجـموع قواها وملكاته ايكافئ مجموع قـواه وملكاته وإن كان يوجد خلاف كبير بينهـما ، لأن مـجرد الخـلاف لا يوجب نقص أحـد المتـخـالفين عن الآخر(۱).

والملاحظ أن قيامسمًا أوضح الفروق بين الرجل والمرأة ، ولكنه حاول الادعاء بأنهما ليست فطرية ( طبيعية ) ولكنها بسبب ظلم الرجل للمرأة عبر التاريخ ، وهو في ذلك غير منصف .

(١) قاسم أمين : المرأة الجديدة ، ص٢٨ ، ٢٩ .

لم يثبت خلال أى مرحلة من مراحل التاريخ حتى التى ادعى تفوق المرأة فيها أنها اقتبست خصائص الرجل ولو على سبيل الاستعارة المؤقة، فالحلافات والفروق الجنسية منذ الحلق وسوف تظل، كما أننا لا نرى \_ ما يدعيه \_ من أن المرأة أضعف شهوة من الرجل، فهى أقوى ، وربا حبها وعشقها وحرصها ورغبتها فى الأمومة، هى من أقوى أسباب شدة شهوتها ، ومعلوم أن المرأة لو اشتهت رجلاً فنادرا ما يستطيع الفكاك من شباكها ، وهى لا تسقط فى شباك الرجل إلا برغبتها ماعدا قليلات الحبرة البعيدات عن تعاليم الأديان والأخلاق القوية.

وأسلوب اغراء المرأة للرجال لا يعتسمد على الوعود بالزواج - كما يفعل الرجال أو الكلام المعسول ، ولكن بالتزين والتسجمل والدلال ، وحيل الإغراء والإغواء والغرام . وصدق القائل يتمنعن وهن راغبات.

وكم من رجل قــاوم إغــراء النساء فى صــمت ؟! وكم ســقط فى غوايتهن بعد تردد وتمنع ومقاومة شيطان .

بل إن مغريات الإنسان الذي تـوقعه : في مـزالق البعـد عن الله جمعها الرسول في قوله : ﴿ واتقوا اللَّذِيا واتقوا النساءِ ﴾

والمتدبر للقرآن الكريم يجد أن الآية الوحيدة \_ حسب علمى \_ التى قدم فيها النساء على الرجال هي آية الحدود في الزنا حيث يقول تعالى: ﴿الزَّائِيهُ وَالزَّائِيهُ وَالزَّائِيهُ وَالزَّائِيهُ وَالزَّائِيةُ وَالزَّائِيةُ وَالزَّائِيةُ وَالزَّائِيةُ وَالزَّائِيةُ وَالزَّائِيةُ النور: ٢] ، فهن يطاردن الرجال في صمت رهيب . فإن كشف أمرهن ادعين أنهن ضحايا ذئاب بشرية .

۲ ـ رأى د . نوال السعداوى :

هي من أنشط الداعيات لتحرر المرأة ومن أجرئهن ، وتعرض آرائها في صراحة تامـة ووضوح مهمـا قابلت من انتقادات ، فـهي لا تعترف بسلطان دين أو حُـرمة تقاليـد ، ومما قالته مـحاولة إثبـات ظلم الرجال والمجتمع للنساء .

و مع صعود سلطة الأب البدائي الذي اكتشف أبوته ودوره في تكوين الجنسى ، ومع تـزايد رغبـتـه في توريث أطفالـه ما يفـيض من أملاك. ، بدأ الأب تحت اسم الإله الجديد المتــصر على الآلهــة القديمة يفرض أحكامًا على المرأة تقيد من حريتها الجنسية أساسًا ، لقد أدرك الرجل أن أبوته للأطفال لا يمكن أن تكون معروفة ومؤكدة إلا إذا فرض على زوجتــه ألا تتزوج وألا تمارس الجنس مع رجل آخر غــيره ومن هنا نشأ النظام الذي يفرض على المرأة زوجًا واحدًا ، على حين ظل الرجل متحررًا من هذا القيد بمارس تعــدد الزوجات ، كمــا يشاء ، لم يكن لهذا النظام الاخــلاقى المزدوج أن يسود ويســتمر دون قــمع النساء بكل أشكال السلطة المـتاحـة ، وتحـتـاج السلطة دائمًا إلى العنف أو القــوة للسيطرة وفــرض قوانينها المزدوجــة غير العــادلة ، لا يمكن التحكم في الجسد الإنساني دون التـحكم في العقل والروح ، هكذا تم تحريم الفكر أو الفلسفة أو الدين على النساء والعبيد ، (١) .

<sup>(</sup>١) توأم السلطة والجنس، ص١٢٥ ، دار المستقبل العربي ، سنة ١٩٩٩ .

ونحن نردها إلى جادة الصواب فتقول لها :

الرجل البدائي لم يكتشف أبوته فجأة فقد بدأت أبوه أدم لحواء منذ بداية الخلق ، فقد خلقت المرأة من الرجل آدم ، ثم توالت ذرية آدم منذ البدء والرجل يعرف أبوته تمام العلم .

لم يقيد الرجل البدائي ـ كمـا تدعى ـ حرية المرأة في الزواج بغيره والإنجـاب من الزوج الجديد ، بل كـانت حرية المرأة في هجـر زوج لا ترغبه أكسبر من الآن ، حيث لا وثائق زوجية مكتوبة ، أو أديان تُحرم الطلاق ـ كالمسيحية ـ ولكن لم يسمح للمرأة بالجمع بين أكثر من زوج في آن واحد ، وذلك من قبيل الرقى العاطفي والإنساني لها وتيسير حيـاتهـا ، فلا يعـقل أن تتزوج امـرأة أكثـر من رجل وتستطيع الــوفاء بحقوق كل منهـما في نفس الوقت ، ولا أقصد الجنسية فـقط بل كافة حقوق رعاية البيت والأسرة .

ولو درسنا أسلوب الحيوانات الراقية المحترمة لوجدنا أن الذكر غالبًا لا يكتفي بواحدة فقط ، ولا يوجد أنثى ترتضي مشــاركته أكثر من ذكر جنسيًا ، فما حــرمته على المرأة هو تعدد الأزواج في آن واحد ، وليس عدم الزواج إلا بواحد فقط ، وسبب ذلك ليس الإرث فقط وإلا لسمح الزوجان الفقيران لرجل آخر بمعاشرة الزوجة للإنجاب !!

ولا يجب أن ننسى أن الكاتبة تتكلم عن تحكم الرجال في عقل وروح النساء فكريا ودينيــا وثقافيًا في وقت لم يكن كل الرجــال أساسًا يتلقون هذه التعاليم ، وإنما نخبة منتقاة منهم . ولا شك أن عسمل المرأة المنزلى بماله من أولوية ابتسعد بالنسساء عن كثير من العلوم والعنون (١) .

الرأى الشانى: هناك مساواة بين الرجل والمرأة: المساواة النفسية والعقلية والجسدية:

تقوم فكـرة هذه المساواة على أسـاس أن مواهب المرأة العقــلية من ذكاء ونبوغ وعبقرية لا تقل عن الرجل وكذلك الخواص النفسية .

#### ومن أصحاب هذا الرأى:

#### ١ ـ رأى : ١ جان كوندورست ، :

د لو أننا قارنا طاقة النساء المعنوية بتلك التى للرجال ، وراعينا ما تعرضت له النساء من اضطهاد اجتماعى وقانونى وجنسى، وتذكرنا عدد النساء اللائى ، تعرضن للسخرية أو التعذيب أو القتل ، وصمودهن وقسكهن بجادئهن وشجاعتهن وبسالتهن ، وعظمة عقولهن ، فسوف غيد أننا لا نملك بأى حال من الأحوال أى دليل على أن المرأة أقل من الرحا (٢).

ويشير ( تورانس ) إلى أن قبلة عدد النابغيات من النساء ليس
 لفروق جنسية ـ كما عرف خطأ ـ ولكن لأن الإبداع يتطلب الحساسية

 <sup>(</sup>١) كان علماه اليهبود يمنعون النساه من تلقى تعاليم التوراة خوصًا من فجورهن ، حيث تحوى التوراة من القصص الإباحية الكثير .

<sup>(</sup>٢) الأنثى هي الأصل: ص٥١ .

والاستمقلال ، وطبقا لقميم المجتمع ونظمه فمان الاستقلال من ميزات الرجولة فحسب ، وعلى ذلك تفقد النساء الاستقلال ونفقد معه القدرة الإبداعية ، (١٠) .

ونحن لا نرى أن المرأة أقل من الرجل عقليا ونفسيا ، فعقل المرأة وذكاءها وإن قل في معدله عن الرجل فلن يؤدى ذلك إلى عدم نجاحها في شتى أنواع الأعمال التي تناسبها كامرأة حتى خارج بيتها ، فليس كل الرجال المعاملين في مختلف الوظائف عباقرة شديدى الذكاء ، والمرأة التي تفلح في تكوين أسرة سعيدة وتنجح في المحافظة عليها ، وتربى من الرجال العظماء ومن البنات الفضليات ليست أقل ذكاء أو إبداعاً من أكبر أستاذ جامعة .

كما ترى أن خواص النساء النفسية من بر وحنان وتحمل مشقة وصبر وتضحية ورضا قد تفوق الرجال في بعضها بما يجعلها لا تقل عن الرجال أبدًا ولكن في حدود تحقيق وظيفتها الرئيسية والأساسية وهي الزوجة الصالحة والأم البارة .

والتاريخ يشبت لنا العباقرة من النساء اللاتى لا يقلون عن الرجال كمدام كورى عالمة الذرة الشهيرة التى فازت بجائزة نوبل مرتين وفازت بها ابنتها من بعدها (٢) ولكن حاجة الإنسانية لعباقرة الأمهات أكثر من عباقرة العلم والاختراعات . فمهما بلغ الرجال من عبقرية فلن يستطيع

<sup>(</sup>١) المرأة والجنس : ص٨٣ .

<sup>(</sup>٢) لا يجب أن ننسى دور زوجها عالم الذرة أيضًا في مساعدتها.

أعلاهم علمًا وأكثرهم ذكاء ، وأنضجهم عقلا أن يكون أما بارة.

واليوم نرى النسابغات من النساء كمشيرات ولكنهن نبوغهن خارج البيــوت، وفشلن داخلها ، فكانت النتـيجة ضــياع أجيال ســابقة وفناء أجيال لاحقة، خلقيا ونفسيا وصحيا .

۲ ـ رأى د . نوال السعداوى :

وتحاول د. نوال إثبات أن المرأة أقوى نفسيا من الرجال فتقول:

ويتجه علم النفس الحديث إلى الغاء كل تلك الفروق الضخمة المصطنعة بين نفسية المرأة ونفسية الرجل ويرى بعض العلماء أن الإنسان مزدوج الجنس نفسيًا كما هو مزدوج بيولوجيًا وقد وصف ينوهان نوعين من الشعور داخل الإنسان :

الشعور الأبوى والشعور الأموى وإن لكل إنسان إمكانيتين إحداهما ذكرية والأخرى المرأة النفسيي كتكونيسها البيولوجى أكثر متانة من الرجل وتعتبر المرأة فى رأى هؤلاء الجنس الأقوى وليس الجنس الأضعف كما أشيع ، (١).

ونحن تقول :

الإنسان ليس مزدوج الجنس بيـولوجيـا ، فالازواج يعني تـساوى الحضائص المشتركـة بين الجنسين وهذا ما لم يحدث ولن يحدث إلا في حالات الجنس الثالث ( الحنثي ) ومع ذلك فـفي هذه الحالة قـد يطغى جنس على آخر فيكون أحد الجهازين التناسليين كاملا والآخر ناقصًا .

<sup>(</sup>١) المرأة والجنس : ص٨٦ .

ولا شك أن المرأة عاطفيا ونفسيا قد تكون أقوى من الرجل فيما يختص بالصفات التى تكفل لها القيام بوظيفة الأمومة بصفة خاصة ، هى صفات الصبر واللين والرحمة والحنان أما الرجل فصفاته النفسية في هذا المجال أقل وإن عملت في مجالات أخرى ، كتحمل صعاب الحياة ومشاكل الاختلاط في المجتمع .

كسما تحساول د. نوال إنكار الفسروق الجسسدية الجنسسية بين الذكسر والأنثى أى الرجل والمرأة فتقول :

وإذا كان الجهاز التناسلي يختلف في بعض أجزاته ووظائفه في المرأة عن الرجل فإنه يتسابه في البعض الآخر وذلك بسبب أن أعضاء الرجل هي أعضاء المرأة من حيث الأصل التشريحي، لكن عضو التناسل عند الرجل زاد نموه وحجمه عن عضو المرأة الذي ظل صغيرا ليكون البطر، وأعضاء المرأة الخارجية يقابلها كيسا الرجل الخارجيان، والخصيتان هما المبيضان ولكنهما هبطا من البطن إلى ما بين الفخذين وهكذا.

وإذا كانت وظيفة الخصية هي إفراز الحيوانات المنوية ووظيفة المبيض هي إفرار البييضة ، وإن الجنين ينمو في رحم المرأة وليس في رحم الرجل ، فليس هذا الاختلاف في وظيفة عضو من الاعضاء مبرراً لكل هذه الفروق الضخمة التي وضعت بين الرجل والمرأة ، وبالمثل فإن الزيادة في نسبه الميلانين بجلد الزنوج ليست مبرراً للفروق الضخمة التي وضعت بين البيض والسود ، (١) .

<sup>(</sup>١) المرأة والجنس : ص٧٢ ، ٧٣ .

ونحن نردها إلى جادة الصواب فنقول :

الأصل التشريحي لاعضاء الرجل والمرأة التناسلية يختلفان اختلاقاً شاسعا فالأنسجة التي يتكون منها عضو الذكورة وطبقات الخلايا ليست هي المكونة لبظر المرأة ، وشكل كل عضو مختلف بغض النظر عن الحجم .

وكيف نوازن بين الخصيتين الموجودتين داخل كيس يحفظهما في درجة حرارة خاص تقل عن درجة حرارة الجسم ، والتي يتكون كل منهما من خلايا خاصة تختلف عن خلايا الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة ، وتدعى د. نوال أن أصلهما . التشريحي واحد !!! وأن وظيفتهما واحدة ، هذا يفرز حيوانات منوية وذاك يفرز بيضات؟؟

وكيف تنكر أن وظيفة الرحم عند المرأة وما يتبعه من حمل ٩ أشهر ثم وضع ورضاع من الصدر لمدة سنتين ، لا ينشئ للمرأة حق التكريم وعدم إهانتها بالعمل لدى الغير خارج منزلها ، وتسمى هذا فروق ضخمة !! إنها ليست فروقًا ولكنها تكريم .

أما بالنسبة لجلد الزنوج والبيض فالجلد هو الجلد مهما تغير لونه ، وإن اقتصت حكمة الخالق أن يكون جلد بعض عباده أسود ليناسب طبيعة المكان ، ويـزيد قوة التجمل في البيئة المرتفعة الحرارة ، ولم يرع رسول من الرسل أو نبى من الأنبياء سمو جنس على آخر بسبب لون الجلد ، وأول من ادعى سمو البيض على السود هم الغرب الذين قاموا

بسرقة الأفارقة من أوطانهم ليستعبدوهم في أمريكا وأوربا ، وادعوا ، دونيتهم ، أما في الإسلام فقد قال الرسول على : « لا فيضل لعربي على أعبجمي أو لابيض على أسود ، إلا بالتقوى » ، وكانت أول شهيدة في الإسلام سوداء رنجية ، وأول من اعتلى الكعبة المشرفة لرفع الاذان للمسلاة هي أسود زنجي ، وعندما نادى الله عباده في القرآن الكريم فكان يقول : « يا أيها الناس . . . » مساويا بين الرجال والنساء من كاقة الجنسيات والألوان واللغات .

### الرأى الثالث : الأنثى هي أصل الحياة وليس الذكر :

يسترشد دعــاة هذا الفكر بنظريات علمية جلدية لم يثبت صــحتها وهى دائمة التغير حيث تمر على الفكر الإنساني مر السحاب .

#### ۱ - رأى (ليستروورد):

لو لاحظنا بعض النباتات كالدق والسداة لوضح لنا أنه في فصائل النباتات العليا عامة لا يكون الذكر إلا مخصبًا للأنثى فسحسب . أما الأنثى فتظل وتستمر وتنضج الشمرة أما ذكور هذه النباتات تذبل وتموت بمجرد أن تفرز مادة الإخصاب فليس لهم وظيفة أخرى » .

الوظيفة الأصلية للذكر في الحياة الأولى كان مؤتنًا وثانويًا بالنسبة لوظيفة الأنثى ، وأن هناك بعض أنواع من الذكور لم يكن يحتسوى جسمهم إلا على تجويف كبير بداخله الخيصية ، وأحيانًا كمان يتضاءل الذكر ليصبح مادة الإخصاب فيقط ، وأحيانًا لا يكون إلا خصية تعيش

طفيليًا على الأنثى .

ويقول: إنه نتيجة لعملية الانتخاب الطبيعى فإن عملية جديدة خرجت إلى الوجود ، هي عملية الإخصاب ، وقد حدثت أول الأمر بواسطة عضو داخل الكائن ذاته (الخنثى) ، ثم انفصل هذا العضو عن الكائن الاساسي وأصبح كائنا صغيراً جديداً يختلف عن الكائن الأصلي. وعاش هذا الكائن الجديد أول الأمر طفيليًا على الكائن الأصلى ثم أصبح ملحقًا به ، وحمل في كيس تطور لهذا الغرض.

وعلى هذا يقول ( وورد ) أن الأنشى فى الحياة منذ نشأتها الأولى هي الأصل والذكر فسرع له ، وهو يتبنى من بعسد ذلك نظرية أن الأنثى فى الحياة أسمى من الذكر ودورها أكثر أصالة وأهمية .

ويرد و وورد ، على حجة أن بعض ذكور الطيور والحيوانات أكبر حجماً من الأثنى وأبهى منظراً وأكثر قوة أن هذا ليس بسبب سمو الذكر، وإنما هو نتيجة الانتجاب الطبيعي الذي فرض على الذكر بواسطة قوة الاثنى الاصيلة وقدرتها على الانتخاب واختيار الاحسن فالاحسن من الذكور، ولم يكن أمام الذكر أي اختيار سوى أن يصبح أحسن فأحسن ليرضي متطلبات الاثنى المتزايدة . ويكشف فرووره في حقيقة ما سمي بعدوانية الذكر قائلاً : فإن المعارك بين الذكور ، رغم عنها ، نادراً ما تسبب الوفاة . وليس حقيقياً أن أقوى الذكور تخضع الإناث . إن الانثى حتى وإن كانت أقل من الذكر حجما وقوة - فهي تفرض سيطرتها وتمارس اختيارها بالقوة والإصرار والدقة نفسها كتلك الحالات سيطرتها وتمارس اختيارها بالقوة والإصرار والدقة نفسها كتلك الحالات

التي تكون فيهــا أكثر قوة منه . ولذلك فــإنى أرفض اصطلاح • التفوق الذكري " من أجل تلك الحالات القليلة نسبيًا التي اكتسب فيها الذكر حجما أو قوة أكثر من الأنثى ، أو اكتسب تلك الألوان أو الريشات التي جملته بها الأنثى . وليس هناك ما هو أكــثر زيفًا من ترديد ذلك المفهوم الذي أوحت به إلى العالم الفلسفة الذكرية ، وهو أن الذكور الأقوياء يهبـون هذه القوة المكتـسبـة لحمـاية الصغار وإطعــام الأنثى. إن هؤلاء الذكور في الطيور والحيسوانات الثديية الذين اكتسبوا قسوة أو جمالاً مثل الطاووس ، والديك الرومي ، والدراج ، وديك الـفراخ في الطيــور ، والأســد والغزال والخــروف في الحيــوانات الشـديية ، هؤلاء الذكــور لا يفعلون شيئًا لأسرهم تقـريبًا . إنها الأم ، والأم وحدها هي التي تحمى الصغار وتطعمهم وتحارب من أجلهم عند الضرورة . إنها هي التي تثبت الشجاعة الحقيقية ، الشجاعة في مهاجمة الأعداء الذين يهددون بقاء الفصيلة. إن حيوانات كثيرة مفترسة تهرب من أمام الإنسان ، والاستثناء الوحيد هو الأنثى مع صغارها . إنها الوحيدة التي تمثل الخطر للإنسان . إن الأسد الذكر في الحقيقة ليس إلا جبانا ، ويتعلم الصياد الإنسان كيف يحذر خطر اللبؤة ، وماذا يفعل الثور أو العجل أو الديك لحماية صغاره ؟ ليس عليك إلا أن تقترب من الفرخ الصغـير ولسوف تكون الفرخة الكبيرة هي التي تنكش ريشها تحفزًا وهي التي تتجرأ على

ويرى ﴿ وورد ﴾ أنه ليس هناك حتى الآن من سبب علمي لنعتقد أن

الإنسان تطور بطريقة أخسرى غيسر الطريقة التى تطورت بها الثديات الحيسات ، إلى مرحلة تشكل وتطور جنين الإنسان إلى ذكسر وأنشى. ولا يعسرف العلم إلا قليلاً جداً عن تلك المرحلة البيسولوجية في بداية ذلك التشكل .

## ونحن نصحح له فكرة فنقول :

ما يدعيه عن تفوق بعض الأجهزة التناسلية الانثوية للباتات مقارنة بالأجهزة الذكرية ، فتلك حقيقة ولكنها في بعض النباتات كما أوضح، والمؤكد أن الجهاز الانثوى في النباتات والأشجار أكثر تعقيدا واطول عمراً ، فدور الجهاز الذكرى هو التلقيح وبهذا ينتهى دوره ، أما الانثوى فدوره يطول ويستمر حتى تصبح الخلية الملقحة إما زهرة أو ثمرة ، وبالرغم من ذلك فالجهاز الذكرى أقـوى ، فهو ينتج الأعداد الوفيرة من حبوب اللقاح التي تكفى لتلقيح الآلاف من الحلايا الانثوية ، وقد يعانى لتحقيق ذلك الانتقال من مكان لآخر ومن زمان الآخر متحذا الهواء مطبته والماء سفينه مقاومًا لطبيعة قاسية مهلكة ، متنقلاً من مكان لآخر ومن بيئة لاخرى حتى يحقق مهـمته في تلقيح إناث النباتات والاشجار القابعة في مكانها في سكون وهدوء وراحة ، انتظاراً لهذا الفارس الوافد ليهيها حق الحياة والاستمرار ، فعمل الذكر خارج البيت وعمل الانثى هو القرار في البيت ١ النبات ٤ . إذن فالذكر هو الاقوى وهو الذى يسعى تنقــلا من مكان لآخر ، عابراً من زمــان لغيره ، حــتى يحقق للانثى القــابعة في بيتــها الحق فى الاستمرار فى الحياة ، وكل يُسر لما خلق الله ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر:٤٤].

فالأنثى لـم تكن يوما ما الأصل ولكـنها المشاركـة فى الاستــمرار والإعمار .

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٦٥] .

وادعاء ( وورد ) أن الذكر كان ضعيفًا ثم تطور ليرضى ويلاحق الانثى هو خطأ بين ، فنظرية النشوء والارتقاء التى استند عليها ما زالت نظرية لم تثبت كحقيقة علمية ، وقد هدمها الكثير من العلماء من أساسها ، ونحن نساءل هل أصبح الذكور آلهة حتى يغيروا ويعدلوا من نفسها ليرضى الإناث ، ولم لم تفعل الإناث بالمثل لترضى الذكور والحق أن الذكور هى التي تحمى الإناث والنسل والقطيع ، ولكن الإناث أكثر ضراوة في الدفاع عن وليدها والتمسك بزوجها وهذه حقيقة ، فحصماية الذكور عامة ، ودفاع الإناث خاص ، ومرجع الإختلاف هو وظيفة كليهما الذي خُلِق من أجلها : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُو اللَّطيفُ

إن الله هو خالق الإنسان بمشيئت ولم يكن الإنسان يوما ما متطورًا وفقًا لمشيئه هو ﴿وَلَقَدْ خَلَقَا الإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طِينٍ ۞ ثُمُّ جَعَلَناهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢ ، ١٣].

رأى د . نوال السعداوى :

د للرجل الضعيف ، القصير العمر نقول :

يتكون التركيب الوراثى للإنسان من أربعة وعشرين زوجًا من الجزئيات الوراثية تسمى ( الكروموسومات ) ، وهى توجد فى نواة جميع الخلايا التى يتشكل منها جسم الإنسان . . . منها ثلاثة وعشرون زوجًا كل منها من كروموسومين متشابهين تمام التشابه وتسمى هذه الأزواج المتشابهة بالاتوسومات ( أو الكروموسومات غير الجنسية ) وتتشابه كلها فى الذكر والأنثى.

أما الذي يحدد نوع الجنين « ذكراً أو أنثى » فهو الزوج الرابع والعشرون وقد وُجد أن هذا النوج في خلية الأنثى يتكون من كروموسومين متشابهين أطلق عليهما (××) ، أما خلية الذكر فتحتوى على كروموسوم × واحد فقط ، أما الشانى فهو أصغر حجماً (١/٥ حجم ×) وسمى كروموسوم y ، وبالتالى فإنه حين يخصب الحيوان المنوى الذي يحمل y البييضة فإنه يضعف نسبة الأنوثة المطلوبة لإحداث جنين أنثى وهكذا يسرث الجنين الذكر مع ذكورته عدداً من الصفات المرتبطة بجنسه والتي تضعف عن الأنثى أو تشوهه . . . وقد اتضح أن الضغف الجنسى النسبى للذكور أمام المرضى والموت مرتبط إلى حد كبير ما الكروموسوم الذكر y .

ونحن نرى خطأ ادعائها فإذا كان الكرموسوم الذى لها هو الذى يحدد الجنس فمعنى ذلك أن الذكر هو المتسحكم فى الحياة بأسرها، فهو المسؤل عن إنتاج الإناث اللاتى يحافظن على النوع ، بفضل كرموسوم الذكره.

كسماً إننا نرى - كسما أثبت الواقع - ان قرار المرأة فى البيت لا يعرضها لما يلاقيه الرجل من صعوبات ومشاكل وبلايا مضغوط خارج البيت تسبب له أمراض الكهولة المبكرة من ضغط وتصلب شرايين ، وغير ذلك مما يؤدى إلى قصر عصره ، ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها للعمل خلق لديها أمراضًا جديدة لم تك تعانى منها قبل ، مما أدى إلى بداية تضاؤل الفرق بين عمر الرجل والمرأة .

ولا يجب أن ننسى أن العناية الإلهية جمعلت عمر النساء أطول من الرجال ليستمر نبض الرحمة والمودة والحنان والعطاء من الأمهات إلى الأحفاد ، لانهم في حاجة إلى رعاية المرأة أكثر من الرجل . فاليتيم الباش من يفقد أمه وليس أباه \_ وهذه حقيقة .

وما ذكرته د. نوال يوضح لنا حقيقة كانت غائبة عن أكثرنا ألا وهى أن الرجل هو أصل الحياة وأصل الجنس فى البداية خلقت منه حسواء، وفى التناسل هو الذى يتحكم فى جنس حواء بواسطة كروموسومه Y . وصدق تعالى حيث قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتْقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ عَنْ النَّاسُ اتْقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ عَنْ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

هناك فئة كانت قليلة بالأمس ، وأصبحت متزايدة اليوم، تدعى أن المرأة أسمى وأقوى من الرجل .

#### ۱ ـ رأى « وورد» :

المرأة البدائية كانت تمتلك قوة أكثر من الرجل، بصرف النظر عن حجم الجسم ، وأنها هي التي سيطرت على الحياة والنسل لفترات طويلة جدًا من الحياة البشرية. وقد وضح ذلك من الدراسات الانشروبولوجية والتاريخ . وقد سمى « وورد » هذه المراحل الأولى باسم « مسرحلة البروتوبلازم الاجتماعي » . وقد كان اختيار الأنثى للذكر حراً بل هو الإساس وهو النهائي . ولا تزال بقايا هذه المجتمعات الأموية في بعض القبائل الإفريقية حتى اليوم . إن المرأة في قبيلة «أويمبا» في شرق إفريقية هي التي تحدد العلاقة بينها وبين الرجل، وهي التي تختاره ، وحين تختاره فهو لا يستطيع أن يرفضها . وفوق ذلك فإنها إن لم تنجب منه طفلا خلال السنة الأولى من علاقتهما فهي تطرده وتختار رجلاً غيره . وهذه السلطة والحرية أيضاً تتمتع بها المرأة في « أوغندا » و « داهومي» عيث تجلس النساء على مثل العرش الذي تجلس عليه نساء « أويمبا» .

#### ٢ ـ رأى د. نوال السعداوى :

وتقول د/ نوال السعداوى مُدعية تحمل النساء ما لا يطيقه الرجال : وورغم دخول أعداد كبيرة من النساء في مضمار الحياة العامة والعمل فإن شيئًا لم يتغير في هذا الوضع ، ولا يزال عدد الرجال الذين يعالجون في مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، يفوق بكثير عدد النساء، ولا يزال عدد الرجال الذين يهــربون من الحياة إلى المخدرات أو الانتحار أو الإجرام أكثر بكثير من النساء برغم أن المرأة أصبحت تتحمل فى الحياة أعباء مضاعفة بعملها داخل البيت وخارجه (١) .

ونحن نقول: الادعاء بأن المرأة هي التي تختار الرجل ادعاء خال من الحقيقة في عصور الهسمجية الأولى \_ كما يدعى البعض \_ كانً الرجل يحصل على أنثاه بالسرقة أو القتال فالبقاء للأقوى ، ولم يثبت مطلقا أن النساء كن المسيطرات على الحياة الإنسانية الأولى، وكل من يدعى ذلك لا برهان، لديه ولكنه يحاول أن يخدم نظريته بأوهام نسجها خياله هو وأقراته ، ووجود بعض سلطات للنساء في بعض المجتمعات. المتخلفة لا يحتج به في مواجهة المجتمعات الراقية.

ومعلوم أن النساء فى أوغندا وغيرها يكن كطائفة الغـجر عندنا ، يعملن ويمنحن الرجل ثمـار جهدهم حـتى يتفرغ الرجال لإسـعادهن ، فهن لسن ملكات للرجال ، ولكنهن عبيد فى خدمة الفحولة والذكورة.

إن أسباب انحراف الرجال وجعلهم نزلاء السجون ومستشفيات الأمراض العقلية أو إدمانهم المخدرات ، تقف وراءها المرأة ، نصدق نابليمون عندما قال: ابحث عن المرأة في السجون وفي مستشفيات الأمراض العقلية .

ومع ذلك نستشهد د . نوال برأى عالم فتقول :

وقد صدق العالم النفسي الشهير \* جريجوري زيلبورج \* حين قال

<sup>(</sup>١) المرأة والجنس : ص٨٠ .

ان هذه الحقيقة ، حقيقة سمو جنس المرأة على جنس الرجل غير قابلة للشك ، وأنه لا يستطيع إدراك ذلك إلا أصحاب العقول المتحررة المتفتحة والذين ألموا بالكثير من المعلومات البيولوجية . وأنه إذا كان هناك بين الجنسين من هو شمر يومًا بأنه الجنس الادنى بيولوجيًا ونفسيًا فهذا هو الرجل وليس المرأة .

إن هذا الشعور لدى الرجل بأنه أقل من المرأة وما ترتب على ذلك من كراهية هو الذي أوجد في الأمراض النفسية ظاهرة الكوفاد (Couvade) وتتلخص في أن الرجل المصاب بها يتمثل شخصية الأم، ويصبح هو الأم نفسها بطريقة سحرية (١).

وتؤكد أن الفـروق العضـوية والنفسـية بين الرجل والمرأة منعـدمة ولكن استعباد المرأة هو المسؤل عن تخلفها . فتقول :

الذهنية لكل منهما ، وأن الرجل أو العبد المستعبد يظهر عباء لا يقل عن عباء المرأة المستعبدة ، وهناك أحدث المعلومات البيولوجية التى تقول إن المنح البشرى في بداية تكوينه الجنيني داخل الرحم يكون أنثى، وأن منح الرجل ليس في أصله إلا منح أنثى ثم حدثت له عملية تذكير طارئة بفعل الهرمون الذكرى ، والحال نفسه في الجنين كله الذي ينشأ أصل أنثى ، وليس مزدوج الجنس كما عرف سابقًا في علم الاجنة (١).

كما تقول : فدعية أن الفروق الجسدية والذهنية بين الرجل والمرأة سببها المجتمع وليست إرادة الله في خلقه تقول: ( لكن الحقائق العلمية

(١) الأنثى هي الأصل: ص٦١ . (٢) الأنثى هي الأصل: ص٥٨ .

تثبت أن الفروق بين الرجل والمرأة فروق صناعية من صنع المجتمع بدليل أنها تتغير من مجتمع إلى مسجتمع ومن عهد إلى عهد ومن ، نظام إلى نظام ، ثم إن علوم الطب والتشريح والفسيولوجيا والبيولوجى تثبت أن الإنسان مردوج الجنس في بايسيكسوال وأنه ليس هناك من هو ذكر ملا المرأة وكل امرأة داخلها رجل ، وإن هرمون الذكورة والانوثة يفرزان في كل من الرجل والمرأة ، وفي الرجل تزيد هرمون الذكورة والانوثة تزيد في المرأة ، وفي الرجل تزيد هرمون الذكورة والانوثة تربد في المرأة ،

#### كما تقول :

إن علم البيولوجي الحديث أوضح أن المرأة أقوى بيولوجيا الرجل، أما القوة العضلية التي ارتبطت بالحياة القبلية فمما لا شك فيه أن الرجل كان متفوقًا ، لكنه اتضح إن هذا التفوق في القوة العضلية كان يرتبط بوظيفة الرجل في الحياة أكثر من ارتباطه لتكوين الرجل البيولوجي ، بدليل أن الرجل المشقف في المدينة أقل من ناحية القوة المعضلية من العامل الزراعي في الريف ، والفلاحة المصرية أقوى من الناحية العضلية من الموظف القاهري »

ونحن نصحح هذه المفاهيم قاتلين :

إن ادعاء شهرة عالم ليست هى الدليل على صدق نظريته، ولكنها قد تكون دليل على مخــالفتها للواقع والمعهود والفطرة السلــيمة •خالف

(١) المرأة والجنس : ص ٧٠ ، المرأة والجنس : ص٧٩/٧٨ .

تُعرف، أو أن النظرية يُروج لها لنشر مفاهيم شاذة ، فيم يشعر الرجل أنه أقل من المرأة؟! طللا كان هـو القائد لهـا ﴿ القـيم، بحكم الأديان السماوية والواقع حتى في القبائل المتخلفة فكريا وحضاريًا.

إن معاناة بعض الرجال من أمراض نفسية بسبب شخصية الأم سببها ولا شك عاتلى ، فهى دليل فشل الأم في التربية والأب في الإشراف والتوجيه ، فهذا مرض نتيجة انحرافات وليس نتيجة طبيعة الرجل.

والواقع يقول: إن غالبية النساء تمنين في فترة من العمر في غالبًا قبل البلوغ ان يكن رجالاً ، وهذا ليس مرض وبالقطع هناك قله منهن يمانون من هذا التمني كمرضي أما بالنسبة للقول بازدواج الجنس أي أن كلا من السرجل والمرأة يحمل جزءاً يسيراً من هرمون الآخر ، فذاك حسب اعتقادى من رحمة من الله: ﴿اللّذِي أَعْظَىٰ كُلُّ شَيء خُلقهُ ثُمُ اللّه عَدَىٰ ﴾ [طه: ٥] . فالنساء في حاجة إلى بعض صفات الرجال كقوة التحمل والصبر ، والرجال في حاجة إلى بعض صفات النساء كالبر ولولا هذه الحكمة لفشل كل منهما في مهمته ، فيصبح الرجال قوة طاغية طالمة لاكابح لها من بعض الرقة والحنان ، وتصبح النساء ضعيفات على القيام بواجب وأعباء حُسن التبعل والأمومة ، التي تمتاج قوى خاصة وصبر وجلد عميز . فالقوة في مرونة أفضل من القوة في صلابة ، والصبر والدعة والحنان والرعاية في قوة ، خير منها في ضعف ﴿ أَلا يَعْلُمُ مَنْ خُلَقَ وَهُو اللّطيفُ الْحَبِيرُ ﴾ [ الملك] .

والادعاء بأن المخ البشرى يكون في بدايته أنثى ، وكذلك الجنين ،

هو ادعاء خاطئ ، لأن ببيضة المرأة منذ تلقيحها يحدد تماماً جنسها من ذكر أو أنثى ، والعامل المحدد لذلك الوحيد هو الحيوان المنوى للذكر ، فمعلوم كحقيقة علمية ثابتة لم يعد هناك خلاف عليها ، أن بويضة المرأة تحمل كروموسومات ×× ، والحيوان المنوى يحمل X،Y وهو المسئول عن كون الوليد ذكراً أو أنثى ، فإذا لقحت البويضة XX ، بكرموسوم ذكرى X جاء المولود أنشى وإن لقحت البويضة بالد ( y ، كان المولود ذكراً ، إذن فالذكر أقوى والحلية منذ التلقيح حُدد مستقبلها الجنسى.

ومما لاشك فيه أن الفروق بين الذكر والانتى ، الرجل والمرأة هى فروق طبيعية خلقها الله وفقا لإرادته وطبقا لمشيئته حتى يستطيع كل منهما أداء وظيفته المكلف بها ، وهي ليست فروقًا صناعية أفرزها المجتمع ، والمقارنة بين رجل المدينة وامرأة الريف خاطئة لانها ليست بين متساوين ، وإذا أردنا المقارنة بين رجل المدينة الذي يعمل في مجال فكرى وليس عضلى ، بامرأة عائلة ! أيهما أقوى عضليًا، كما يجب المقارنة بين المرأة التي تعمل في الريف والرجل من بيئتها أيهما أقوى؟!

وقد أثبت العلم الحديث والواقع المشاهد الحالى أن الرجال أقوى جسداً وعضلاً من النساء ، ففى مجال الرياضة تهتم الدول المتقدمة بالرجال والنساء رياضيا ويتم إعدادهم منذ الصغر لتحقيق البطولات ، مراعين التساوى فى ذلك بلا تفرقة بين الذكور والإناث ، ومع ذلك ، لم تستطع امرأة واحدة تحقيق أرقام بطولات الرجال ، سواء فى السباحة أو العاب القوى ، أو حمل الاثقال ، أو حتى التنس ، ولكن بعضهن تغلبن على الرجال فى رياضات خاصة تناسب النساء ، كالجمباز

الإيقاعي ، وفنون الرشاقة والجمال .

فسهما طال الزمن لن تستطيع امرأة أن تحقق ما يحمله الرجل الرياضى فى وزنها ـ من أثقال ، ولكنها قد تستطيع أن تحمل أكثر من الرجل العادى الذى لا يحترف هذه الرياضة ونفسى الأمر فى الألعاب الذهنية ، فأبطال العالم كلهم رجال ومهما تعلمت المرأة لن تصل المستوى الرجال نظائرها حتى كرة القدم النسائية يجب على المرأة إزالة دهون من مناطق معينة [ الصدر ، الأرداف ، الإلية ] حتى تستطيع مزاولة هذه الرياضة بكفاءه ، إضافة إلى الاستعانة بعلاج هرمونى ذكرى يهبها قوة التحمل .

## وقد سبقنا محمد فريد وجدى فقال:

نقول هنا يمكن أن يقول قائل: إن ذلك الضعف التشريحي الذي اثبته العلم نتيجة ضغط الرجل على حريتها وإجبارها على مسلازمة ما يفسد صحتها. تقول: هب أن ذلك صحيح فما سبب رخامة صوتها ؟ على إن من الثابت علميا أن سكان البلاد الحارة من المتوحشين يكلفون نساءهم بأعمال الحراثة والزراعة وغيرهما من أول الخليقة إلى الآن ومع ذلك فإن تلك الفروق تشاهد بعينها بين رجالهم ونسائهم . قال الاستاذ (دوفاريني) في دائرة المعارف الكبيرة: « إن هذا الفرق يشاهد عند البتاجونين (بعض متوحشي أمريكا) كما يشاهد عند سكان باريس، وعليه فلا سبيل للجدل في هذه القضية (۱).

<sup>(</sup>١) موسوعة القرن العشرين ص٠٦٠ .

وهكذا يتسبين لنا أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة هى محض خيال لاوهام باطلة ، هدفها هدم نظام المجتمع وتقويض دعائم الاسر.

خامسًا: الادعاء بأن الآلهة قديما كن من النساء .

يدعى دعاة التحرر أن أغلب الآلهة فى القديم كُن نساء رفيعات المستوى فكن آلهة للسماء والحكمة وغير ذلك

تقول د . نوال السعداوي <sup>(١)</sup> :

وقد أوضحت الحقائق الجديدة في علم الأنثروبولوجي أن المرأة في الحضارات القديمة كانت إلهة السماء وليس الأرض ، فقد اكتشفت إلهات الشمس في بلاد كنعان (فلسطين القديمة) ، وفي الآناضول ، والجزيرة العربية وأستراليا ، بل اكتشف أيضا إلهات الشمس في الإسكيمو ، واليابان والهند . هؤلاء الإلهات كان إلى جوارهن إخوة ذكور يرمزون للقمر . وفي مصر كانت الإلهة «نوت» (net) إلهة السماء ، وأخوها وزوجها (جيب ، (Geb) يرمز إلى الأرض . وفي صوريا كانت الإلهة أثار (ttha) وأستريت عند الفينقين .

وإلهة السماء في سومر (جنوب العراق) كانت امرأة ، أو ملكة السماء معبدها في ( إيرك) (Erech) وجد فيه أول دلائل على اللغة المكتوبة منذ خمسة آلاف عام . وفي الهند الإلهة سراسفاتي -Sarasva (i) كانت خالقة أسس الحروف الأبجدية ، وفي أيرلندة القديمة كانت الإلهة ( بريجيت ) (Brigit) هي إلهة اللغة .

<sup>(</sup>۱) د. نوال السعداوى : عن المرأة ، ص١١ ، دار المستقبل .

اكتشفت أيضًا أن الإلهة و نيدابا ، Nidaba في سومر ، هي التي نسيت فن الكتابة قبل أي آخر . وفي اليونان كانت الإلهة ديمتر (Demete) ترمز إلى المعرفة والقانون والعدل . والإلهة المصرية ماعت (Maat) كانت إلهة النظام والعدل . والإلهة «الستورا» (Ashtoreth) في كنعان إلهة السماء التي قالوا : أنها ذكر وليست أثنى. وانتشرت عقيدتها آلاف السنوات قبل ظهور «إبراهيم» مؤسس النظام الأبوى، وأبي الأنبياء في الأديان السماوية .

ويشرح بعض العلماء كيف غُيرت في التاريخ أسماء النساء الإلهات إلى أسماء رجال . يقول البروفوسور والتر إييرى (walter الإلهات إلى أسماء رجال . يقول البروفوسور والتر إييرى (Emery Sir Flinders) أن « مريت نيت » هي الحاكم الثالث للأسرة الأولى في مصر القديمة خليفة « زير » . وكتب السير فليدرز بيترى (Petrie في المحرف أوضحت إنها امرأة ، أو ملكة حسب ثراء المدفن . ويقول أيضا أن هورأها (Hor, Aha) أول ملك للأسرة الأولى كانت نيت حوتب (Nit Hotep) وهي امرأة أم هورأها ، والمملك «نارمر» كشفت بعض آثار سقارة أنه كان امرأة .

قبل المسيحية في أيرلندة كانت الإلهة سيلتيك (-Celtic Ceirid) هي آلهة الحكمة والمعرفة والذكاء .

ويؤكد بعض العلماء أن الإلهة الانثى عُبدت منذ ٧٠٠ ق.م في العمر الحجرى الحديث ، وترجع بعض ديانات المرأة إلى العصر الحجرى القديم منذ ٢٥,٠٠٠ سنة ق.م .

ومارلنا نجهل الكثير عن تلك الحيضارات القديمة، ولدينا الكثير من الآثار القديمة في مصر والستى تحتاج إلى مسزيد من الدراسة والسفحص لكشف الحقائق عن تلك الفترات البعيدة في التاريخ ، وكشف التزوير الذي حدث من قبل مؤرخى الفراعنة والملوك والحكام والغزاة الاجانب.

يقسول التاريخ إن اندثار ديانة إيزيس أو الديانة المصرية القسدية لم يكن سهلا ، ولم يتم بسرعة . فقد انتشرت عبادة إيزيس في مصر كلها بل وفي جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية فيما بعد . وأصبحت هي ديانة الدولة الرسمية وأقرت روما بشعائرها المصرية وأنشئت لها المعابد في قبرص وصقلية وأنطاكية وروما وفرنسا وإنجلترا. ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد ظهرت معابد إيزيس في رودس ولسيوس وتيرا وأزمير وفي جزيرة ديلوس . وكان السبب في انتشارها أنها كانت عبادة غنية بالعمق الروحي ، وليست كالمذاهب الفلسفية المتناقضة التي انتشرت بين الهيلينين . كانت عقيدة مليئة بالحنان والطمأنية والسمو .

وتقول كتب التاريخ أن ديانة إيزيس قاومت الاندثار حتى منتصف القرن السادس ميلادى ، حيث بعث الإمبراطور جوستنيان قائده نارسيس إلى جزيرة فيلة، ودمر معابد إيزيس وأرسل كنوزها إلى القسطنطينية والقى بكهنة معبد إيزيس - آخر حملة الثقافة المصرية القديمة حى السجن حيث ماتوا جوعا وإهمالاً .

وما إن حل عام ٣٠٠م حتى كانت المسيحية قد ثبتت في مصر .

وفى عام ٢٨٠م أصدر الإمبراطور ثيودسيوس أمره بايقاف العبادات المصرية القديمة واعتماد المسيحية كدين رسمى وحيد للإمبراطورية ، وحرقت المتاحف والمراكز العلمية ومكتبات الإسكندرية ودمرت الثقافة المصرية القديمة وتراثها الأدبى والفلسفى والعلمى والتاريخي وقبتلت «هياثيا» المصرية أستاذة الفلسفة بجامعة الإسكندرية. وفي عام ٣٩٠م حصل البطريك «ثيوفيلوس» من القيصر ثيودوسيوس على إذن تخريب أكبر أكاديمية علمية في مصر وهي « السيرابيون» وحرق مكتبتها ونجا من ذلك التخريب بعض الآثار في أقباصي الصعيد وخاصة في جزيرة فيلة التي أصبحت الملجأ الأخير لمن كتبت لهم النجاة حتى ذلك الوقت من وامنحتب. ويقال إن أربعين الف صورة وتمثال للآلهة المصرية القديمة قد دمرت دفيعة واحدة في ذلك العهد . رغم ذلك غزت عبادة إيزيس والمصرية كل أنحاء العالم ونحن نرد قائلين :

كان هناك آلهة تعبد أسماء نسائية ولكن بالطبع لم يكن آلهة حقيقية، فذاك أوهام وأكاذيب وأباطيل قرون متخلفة ، ومع ذلك كان رئيس الألهة المهاب المطاع الأمر الناهى ذكريًا ، ولم تشذ عقيدة أو دين وثنى عن ذلك .

كما يجدر الإنسارة أن إطلاق لفظ أنثوى على إله ليس دليلاً على أنها أنثى ، ففى كل لغات العالم هناك تداخل بين الاسماء الذكرية والانثوية ، فالشمس فى لغة مؤنشة وفى أخرى مذكرة ، وقال تعالى :

٢٤ \_\_\_\_\_\_ أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة
 إن هي إلا أسماء سميتُموها أنتُم وآباؤكُم ما أنزلَ الله بها من سلطان ﴾
 [النجم: ٣٣].

لقد كانت قصة إيزيس وأوزوريس أسطورة أى أوهام خيال ، ومع ذلك عبدها الجهلة ، وفى ذلك خير دلالة على أن الإنسان فى حاجة لحسباده إله ، لأن هذا من فطرته ، وأثبت العلم الحديث أن الصفات الوراثيه الثابتة فى كل خلية من خلايا الإنسان تحوى على صفة العبادة والإيمان بوجود إله ، فكان انبعاث يرسل لتصحيح المفاهيم الخاطئة ضرورة، ولم يكن إبراهيم (عليه السلام) أولهم بل تبعه الكثيرون.

والنظام الأبوى هو نظام طبيعى سبق إبراهيم عسليه السلام بأحقاب كثيرة ، وربما تدلنا صور الكهوف والآثمار القديمة أنه في عهد ما قبل إبراهيم وكان الرجل أضخم حثه ويجر المرأة من شعرها بعمد الفوز بها نتيجة القتال ، فالنظام الأبوى كان منذ بدء الخليقة فآدم هو والد حواء.

وعند نتسامل لم الحل بالمنظام الأسوى ، الذى لو تحقق لدسر العالم، إن المرأة تحكم العالم بدموعها وأنوثتها ، فكيف لو ملكت القوة والحكم والرياسة والسلطة مع الدموع والأنوثة ؟!

إذن فـادعاء تعـدد الآلهة سـواء ذكورا أم نسـاء فهـو دليل تخلف فكرى. قال تعالى : ﴿لُو ْكَانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الانبياء:٢٢]. المبحث الثانى دعاة التحرر ومطالبهم الشاذة أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة

## المبحث الثاني

## دعاة التحرر ومطالبهم الشاذة

#### توطئة :

بدأت الدعوة لتحرير المرأة حديثًا ببداية الاستعمار الفرنسي لمصر ، ولا شك أن المجتمع حينذاك كان يعاني من ظلم الرجال والنساء، ثم السع نطاق الدعوة إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر حيث شجع الإنجليز المحاة وداعيات تحرر المرأة على نشر دعواهم ، فهي التي تخلت عن أحكام الدين الإسلامي ، وقد زادت نيران تلك الدعوة لهيها حاليا مع الزياد الدمار واتساع الاحتلال الأمريكي المباشر والعسكري ، والغير مباشر و الثقافي والديني والاقتصادي والإعلامي والسياسي ، فخرجت الدعوة من المالوف المعقول إلى الشاذ غير المقبول ، وتحولت من نداء خفيض الصوت إلى عويل مرتفع الصوت ، مما جمل تلك الدعاوي تتحول من المطالبة بحقوق النساء إلى المطالبة بوأد الرجال ، فحاول طمس تتحول من المطالبة بعقوق النساء إلى المطالبة بوأد الرجال ، فحاول طمس هوية الذكر وانتزاع قوامته ، فدعوا إلى ضرورة قيادة المرأة للأسرة بدلاً من الرجال ، ووصلت الاحلام إلى متهاها فطالبوا بالحلم الأعظم وهو قيادة المرأة للمالم وحكمه . وبين هذا المطلب وذاك الحلم طولب بتحرير المرأة من العفة والسماح لها بالزنا إن رغبته وغير ذلك.

ونحن نرى أن هذه دعاوى فاسدة ستثور ثم تختفى وإن تحقق البعض إلا أنه لا محالة زائل فى القليل من السنوات، وصدق تعالى: ﴿فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَذَهُبُ جُفَاءُ وَأَمَّا ما يَنفُعُ النَّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرْضِ﴾[الرعد: ١٧].

## أولاً ،جنون دعاة تحرر المرأة .. وعقده المذكر

الملاحظ أن داعيات تحرر المرأة لديهن علقدة مُحكمة الوثاق حول قلوبهن من الذكورة ( الرجلولة ) . وكأنهن يحقدن على ما وهب الله الرجال من فضل ، ولو أنهن آمن بأن كل جنس من ذكر وأنثى يُسر لما خلق له لما أصابت عقولهن لوثة ( عقدة الذكورة ) .

وقد بدأ هذا الجنون بالادعاء أن بعض الملوك الرجال كانوا نساء، وتم تغيير أسماء كثيرة لملوك نساء إلى أسماء الرجال حتى تطمس أعمالهم وتمحى انجازاتهم ، فتقول د. نوال السعداوى و لمقد كان إخناتون (۱۳۷۲ق.م] أول من بدأ شريعة توحيدية ، واتخذ معبودا واحدا هو وع حار اختى ، الذى يتالق فى الأرض بمظهر و شو ، النور ، ويكمن فى قرص الشمس (۱۱) .

ويعتقد بعض الباحثين أن اخناتون هو اسم تم تحويره من ( أخت آتون) ، وانه كان امرأة وليس رجالاً ، وقد تم تغيير اسمه ضمن الاسماء الاخرى التى غُيرت بعد هزيمة المرأة ، (٢) .

وحتى يتـسنى لنا الرد على هذا الزعم ، فقــد لجأنا إلى موســوعة مصر القديمة للدكتور / سليم حسن وقد جاء بها عن إخناتون:

<sup>(</sup>۱) د . نوال السعداوى ، قضايا المرأة ص٤١٤ .

<sup>(</sup>١) أبو هريرة سيد الرواة ، ص٧ .

وقد اشتـرك الملك وزوجته ( نفرتـيتى ) فى وضع تخطيط المدينة
 الفق آتون وقد احتفل بهذا الحدث احتفالاً عظيمًا.

وكان الملك في سرادق من نسيج أمر جلالته بصنعه ، ومعنى إخناتون د ملك آتون ٤ وكانت أسره اخناتون تتألف من :

الملك والملكة و نفرتيستى ، ، ثم الأميرة و مريت آتون، والأسيرتان «مكت آتون» و و عنخس إن با آتون، ، ورزق برابعة هى و نفر نفر و راتون تأشيرى، (١) .

ونحن نتعجب كيف يدعى هؤلاء الدعاة أن إخناتون كان أننى !!! هذا وقد تطور هذا الفكر من السيء إلى الأسوء ، ومن الخطأ إلى الخطيئة .

فها هى د. نوال السعداوى تدعى أن الله ذكر وكونه ذكراً فهو سبب الظلم وعدم العدالة والاستعباد لكافة خلقه فتسقول : ﴿ نَشَأَ فَى التاريخ الفصل بين العدل والسلام ، اندرجت النساء والعبيد والحيوانات تحت بند الأشياء حتى يملكها الرجل صاحب الأسرة ﴿ الضاميليا ﴾ وقع الظلم على النساء والعبيد والإجراء وفرض عليهم السلام أيضا ، رغم وقوع الظلم ، لم يكن لهؤلاء النساء والعبيد أن يحاربوا الأسياد الآلهة وإلا اعتبروا شياطين وكفرة ، ومن الواجب قتلهم أو حرقهم أو نفيهم خاد عاللاد .

<sup>(</sup>١) موسوعة مصر القديمة للدكتور / سليم حسن ج٥ ص٢٧٣ ، ٢٧٥.

هذا حدث على مدار التاريخ منذ احتكار الإله الذكر الواحد لعرش السموات والأرض ، رغم أن هذا العـرش في مصر القديمة مـثلا كانت تجلس عليه الإلهة (نوت؛ ، والإلهة إيزيس وغيرهما من الإلهات الإناث وآلهة أيضا من الذكور ، (١) .

يا للهــول . . . أتساوى ( نوال ) بين الله وبين آلهــة مخــترعــة ، خلقتهم أفكار البشر وخيـالاتهم وليس لهم في الواقع من دليل ؟! إن تعبير ( منذ احتكار الإله الذكر الواحد عرش السموات والأرض) يحوى فى باطنه أن الله لم يكن هو الإله قـبل خلق ما خلق ، وأنه ـ والعـياذ بالله ـ إله قد عين في وظيفته في فترة زمنية لاحقـة !!!! أنسيت قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَاثِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤُفَّكُونَ﴾ [يونس: ٣٤] .

وعن خلق البشر لآلهة يقول الله عز وجل : ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرِ مِّنَ الْقَولِ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَن السبيل) [الرعد: ٣٣].

وكيف تدعى د. نوال ، هي ومن ينهج نهجها أن الله ذكر؟!!

إن الله هو : اسم علم لذات واحمدة لا ثاني لهما ، وهو خمالق السموات والأرض والكون بأسره ، هذه الذات ﴿ لَيس كمثلها شيء إن هؤلاء لم يصلوا في فكرهن لكفرة الجاهلية منذ مثات السنين ، حيث

<sup>(</sup>۱) د. نوال السعداوى : توأم السلطة والجنس ص ٩٣.

عرف كفار الجاهلية الله : ﴿ وَلَيْنِ سَاأَتُسَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَسَخُّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُوْفَكُونَ﴾ [المنكبوت:٢١] ، ﴿ وَآلِن سَأَلْتَهُم مِّن نُزُلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لَلَه بَلُ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ﴾ [المنكبوت:٣٣] .

لقد اعترض الله على وصف الملائكة بالإناث فقال : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ اللَّهِ مُنْ عَبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَالُونَ ﴾ [الزخرف:19] .

وقد انتقلت العدوى إلى اللغة ، فقد اتهمت داعيات التحرر بإهانة المرأة ، وتقول د . نوال : ﴿ وكان معنا أستاذة جامعية من الباكستان تحدثت سبع ساعات متصلة عن إيمانها العميق بأن الله ساوى بين المرأة والرجل فى القرآن . لقد قضت هذه الاستاذة واسمها الدكتورة ﴿ رفعت حسن خمسة وعشرين عامًا فى دراسة القرآن ومحاولة تـفسيره حسب

 <sup>(</sup>۱) خوقوا : أى افتحلوا وافتروا ، وكونهم نسبوا ذلك ـ خطأ ـ لله ، فمعنى ذلك أنهم
 ادعوا ذكورته ، كما يدعى دعاة تحور المرأة الآن .

إدراكها أن ( الله هو العملل ) ، وأن اللغة العربية قد تم تحويرها أو تذكيرها (جعلوها ممذكرة) لتخدم مصالح الذكور ضد مصلحة النساء. وتوصلت الدكتورة رفعت حسن إلى معان تختلف تماما عن المعانى القديمة التى شاعت في المدارس الإسلامية المختلفة ، ومن أهم ما توصلت إليه أن القرآن لم ترد به آية واحدة تذكر حواء بالإسم ، أو تقول : إنها خلقت من ضلع آدم .

كانت ترتدى السارى الباكستانى بلون أورق سماوى وعيناها سوداوان واسعتان عملومتان بالإيمان بالله العادل وقالت بحماس: فنى القرآن يقول الله: إنه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ووجها. كلمة النفس هنا مؤشة . ومعنى ذلك أن المرأة خلقت أولا ثم جاء ورجها من بعدها ، بخلاف المقسرين القدامى الذين قالوا: إن النفس هى دادم، لكن دادم، المن مدكر فكيف تكون نفسه موثقة ؟ القرآن واضح اللغة ، لكن رجال الدين ترجموا لغة القرآن ترجمة مياسية حسب مصالحهم وليس ترجمة لغوية صحيحة ، الترجمة عمل سياسى وكذلك أيضًا التفسيرات » .

لم تقبل امرأة من سريلانكا كلام د . رفعت وتساءلت : اليس هناك حديث للرسول محمـد ﷺ يقول فيه : إن المرأة خلقت من ضلع أعوج؟

وردت د . رفعت حسن قائلة : 1 درست هذا الحديث من شقيه: الإسناد والمحسّــوى. وجــدت أن الإسنــاد ضــعــيف لأن الذي رواه أبو هريرة، وكان الإمام أبو حنيفة يرفض الاحاديث التى رويت عن أبى هريرة، ولا يقبل إلا الاحاديث التى رواها ثلاثة أشخاص على الأقل عن صاحبوا النبى وتمتعوا بشقة الجميع . أما ابن خلدون فلم يكن يقبل الاحاديث إلا بمحتواها ، ولم يكن يهتم بالإسناد أو من رواها، ثم إن الآية القرآنية أقوى من الحديث النبوى ، وإذا اختلف الحديث مع الآية أخذ بالآية وتُمرك الحديث ، ومن الضرورى فى كمل الأحوال أن نُرجع الحديث أن شروع الحديث التى صدرت فيهاه(١).

انظر لوصف د د نوال التلك المرأة د استاذة جامعية . إيمانها العميق بأن الله ساوى بين المرأة والرجل في القرآن . قضت خمسة وعشرين عاما في دراسة القرآن ومحاولة تفسيره حسب إدراكها أن الله هو العدل . . . عيناها سوداوان واسعتان علوءتان بالإيمان . . اإنها أوصاف توهم القارئ أنه بصدد نية يوحى إليها . . لا بصدد مُدعية بعلم التفسير الذي لا تعلم عنه شيئًا !!

فها هي تدعى أن لفظة ( نفس ) جاءت مؤنثة في المقرآن الكريم وفي ذلك دلالة على أن حواء خلقت قبل آدم . . إنها تناقض ثلاثة كتب سماوية وثلاثة أديان في آن واحد ، وكل إنسان له نفس ، وروح ، وعين ، فهل معنى ذلك أنه مؤنث ، إن إطلاق لفظ نفس يشمل المذكر والمؤنث يقول تعالى : ﴿وَنَفْسُ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواها ﴾ [الشمس] ، فالنفس هنا تشمل خلق الله من ذكر وأثش ، كما يقول

<sup>(</sup>١) د. نوال السعداوي ، قضايا المرأة ص ٤١٤.

تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨]، ويقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ ﴾[ال عمران: ١٨٥] ، والنفس هنا تشمل الذكر والانثى .

إن نفسى تكاد تفارقنى لقول هذه المدعية : ﴿ لكن رجال الدين ترجموا لغة القرآن ترجمة سياسية ﴾ ، إن هذه العبارة كقبر مُزَين يخفى داخله فكراً نتناً مُقزرًا ، إنه يوحى أن القرآن قد بُدل وغير وتدخلت فيه أهواء البشر ، إن القرآن محفوظ بلا تغيير أو تبديل وإلى يوم الدين ، يقول تمالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزْلُنَا الذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [المجر: ٩] ، ﴿لا يَأْتِهِ النَّاطِلُ مِنْ بَيْنٍ يَدَيْهٍ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَدْيِل مِنْ حَكِيم حَمِيه إنصلت: ٤٦] .

ثم تتطاول على السُنَة وعلى أبى هريرة فتدعى أن بعض العلماء لا يأخملون بأحماديثه ، ألم تعلم أن أبا هريرة من أكبر وأعظم رواة الحديث، وأن كتب الصحاح كالبخارى ومسلم وغيره تحوى من أحاديثه الآلاف ؟!

ونحن يسعدنا الرد عليها مع أننا لسنا من العلماء التخصصيين فالرد لا يحتاج إلى علم غزير ، فنقول :

\* ظل أبو هريرة مُصاحبًا للنبى ﷺ مُنذ أسلم وحتى تُوفى النبى ﷺ ، فقد كان أبو هريرة مُلازمًا للنببى ﷺ فى الحضر والسفر وشاهد مع النبى ﷺ ، مع أنه أسلم متأخرًا ، فكان أبو هريرة يرد عليهم بقوله : قدمت ورسول الله أسلم متأخرًا ، فكان أبو هريرة يرد عليهم بقوله : قدمت ورسول الله

ي بخيبر ، وأنا يومشذ قد زدت على الثلاثين ، فاقمت معه حتى مات، أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحج، فكنت اعلم الناس بحديثه ، وقد سبقنى قوم بصحبته ، فكانوا يعرفون لزومي للنبي في نيسالوني عن حديثه ، منهم عُمر وعُثمان وعلى وطلحة والزيبر ، وإنى كُنت امرءاً مسكيناً رسول الله في على ملء بطنى ، وكان المهاجرون تشغلهم التجارة بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ، (١).

ومعلوم أن أبا هريرة أسلم بعد عودة الرسول على من غزوة الحندق التي كانت سنة ٤هـ أو ٥ هجرية (٢) أي أنه رافق الرسول على حوالى ست سنوات وليس ثلاث سنوات ونصف ، فلو حسبنا ٣٥٠٠ حديث على ٣٥٠٤ يومًا لأصبح متوسط الأحاديث التي حفظها يوميا ١,٥ حديث حديث وبافتراض عدد الأحاديث ٥٣٠٠ لكان المتوسط ٢,٥ حديث يومى ، وهل يعد ذلك مبالغًا فيه ؟!

ونود أن نصحح للكاتبة أن أميسر المؤمنين عمر بن الخطاب قد روى أحاديث للرسول ﷺ ، ولكنها ليست كثيرة حيث كان يخاف النسيان وأن تشغله الاحاديث عن القرآن الكريم » .

<sup>(</sup>١) أبو هريرة سيد الرواة ، ص ٧.

 <sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢١٤ \_ مـؤسسة علــوم القرآن بدمشق وجــاء عنها و ثم
 كانت عــزوة الحندق في شوال سنة ٥هـ ، وجاء بــالهامش : و اختلف في تاريخــها
 فقال موسى بن عقبة : كانت سنة أربع ٤ .

## قوة ذاكرة أبي هريرة وسببها :

جاء فى صحيح البخارى ، وليس كـما تدعى الكاتبـة ( اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة أبى هريرة .

عن أبى هريرة رُطُقُ قال : قلت يا رسول الله ، إنى سمعت منك حديثًا كثيرًا ، فأنساه ، قال : ( ابسط رداءك ) فبسطت فغرف بيديه فيه ثم قال : ( ضممه ) فضممته فما نسيت حديثا بعد».

السلطاع أبو هُريرة حفظ الأحاديث وتأكيد حفظها من النسيان ببركة دُعاء النبي على الله ، فذات يوم كان أبو هريرة جالسًا عند النبي على مع زيد بن ثابت ورجل ثالث ، فقال لهم النبي على : ا ادعوا، فدعا زيد والرجل ، فأمن النبي على على دعائهم ، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مشل ما سألك صاحباي ، وأسالك علمًا لا ينسي، فأمن النبي على دعائه ، فقال زيدٌ ، ونحن كذلك يا رسول الله، فقال على دعائه ، فقال زيدٌ ، ونحن كذلك يا رسول الله، فقال على المناه العُلام الدوسي ا [رواه الحاكم] .

ومع إيمان الجـميع بـــرعة حـفظ ودقة حـفظ أبى هريرة ، إلا أن البعض حاول اختباره بعد كبر سنه .

أراد مروان بن الحكم أن يختبر قوة حفظ ( أبي هريرة ) لحديث النبي على النبي على النبي الله أبو هريرة النبي الله الله عن حديث رسول الله عن حديث رسول الله على أيم بريرة ، وظل يساله عن حديث رسول الله على أبي ويُحدث ، والكاتب يكتب .

كُل ما يقــوله أبو هريرة دون أن يدرى به أبو هريرة ، حــتى انتهى أبو هريرة من الأحاديث .

وبعد سنة كاملة ، أرسل مروان إلى أبى هريرة ، وأخذ يسأله عن نفس الأحاديث التي سألها من قبل ، وأبو هريرة يجيب ويحدث، فلمًا انصرف أبو هريرة نحرج الكاتب وقال لمروان : ما زاد فيها ولا نقص ولا قدَّم ولا أخَّر ، (١) .

إن قولها: ( لابد أن يسرجع الحديث أو الآية إلى ظروفها والبيئة التي صدرت عنها ) فيه محاولة لإيحاء بأن القرآن هو نتاج تراث حضارى وليس كلام الله المنزل على رسول الله ﷺ ، وهذا كفسر بالإسلام بطريق ملتو وغير مباشر.

إن بداية الخلق بآدم حقيقة لا تنكر ، حيث قال تعالى للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] بالمذكر ، ثم أمرهم بالسجود لآدم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائكةَ اسْجُدُوا لآدم﴾ [البقرة: ٣٤] فالأمر بالسحود اعتراف بعظمة الله في خلق آدم ، ولم تكن حواء قد خلقت بعد ، فهل بعد ذلك تستطيع هي وأقرانها الادعاء بأن حواء خلقت أولاً ، وأن الآية تعارض الحديث؟!

هذا ، وقمد تعدت عمدوى جنون اتهام القرآن بالميل للمذكر إلى عقمائد أخرى، فميقمول القس د. فايز تادرس لملمسيحيمات ردًا على

<sup>(1)</sup> الحجاب والحتان والعفة للمؤلف: ص٨٩ / ٩١ .

حركات تحرير المرأة: ( أرجو أن تسمعن وتقرأن شيئا عن الأبعاد التي وصلت إليها هذه الحركة ( حركة تحرير المرأة liberation movement ) التي تريد أن تجركن إليها ( معلمة لاستخدام نون النسوة لأن هذه هي قواعد اللغة التي أخشى أنه في المستقبل القريب ستقوم حركة نسائية لتغيير اللغة نفسها كما حدث في الحارج .

 ا ـ وأصدرت مطبعة جامعة أكسفورد طبعة جديدة للعهد الجديد أطلقت عليها (طبعة اللغة الشاملة) ، غيرت فيها كل ما يدل على أن الله ( مذكر ) .

\* عقد منذ عدة سنوات مؤتمر للسيدات المسيحيات المتحررات تحت رعاية المجلس القومى للكنائس المسيحية بأمريكا ، رفض فيه السيدات لفظ « يسوع » أو « المسيح » للإشارة إلى شخص الفادى المجيد، وأطلقوا عليه اسم « صوفيا أى الحكمة » لأنها لفظ متحرر من الذكورة والتعصب لها .

وحاولت أن تحذف كل ما يدل على التمصب للذكورة في الكتاب المقدس حسب نظرهم . هذه الحركة التحررية للنساء تقول : إن الكتاب المقدس كتبه رجال في زمن كانت فيه سيادة الرجل على المرأة ، وينبغى تجديد اللغة في الكتاب المقدس . فمثلاً عدلوا بدء الصلاة الربانية إلى «أبانا وأمنا في السماء» ، ولانهم يعتقدون أن كلمة «ملكوت» هي من مخلفات عصر القهر والسلطان ، غيروا الطبعة التي تقول « ليأت ملكوتك» إلى « ليأت حكمك » ، وغيروا كلمة «ابن الإنسان» إلى ملكوتك» إلى « ليأت حكمك » ، وغيروا كلمة «ابن الإنسان» إلى

أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة والمرأة والمشخصية البشرية الوحيدة ، وهكذا ، (١) .

إنها حرب لا لتحرر المرأة ولكنها لتـحرر البشر عن كافة الأديان ؛ ليكونوا عبادًا للنساء وشهواتهن ، لا عبادًا لله . . !!

 (۱) عن مقال بمجلة أجنحة النسور ( المسيحية ) العدد (۳۹۸) ـ نوفمبر ۱۹۹۰م ويقصد بالعهد الجديد : الإنجيل .

# ثانيًا : الإساءة لقيادة الرجل للأسرة والدعوة لقيادة المرأة للأسرة:

المتتبع لدعاوى تحرر المرأة منذ قاسم أمين ورفاقه حتى اليوم وغداً يجد أنها تسير وفق منهج واحد متفق عليه وكأنه يدرس أكاديما من جيل لأخر، حتى يبدو كالثوابت التاريخية والحقائق العلمية التى لا سبيل لإنكارها ، ويظهر ذلك جليًا في ألفاظ خاصة لها مضاهيم ظاهرها الكذب والرياء وباطنها العذاب ، ومن هذه الألفاظ الهدامة ( النظام الأموى ـ وهو لا يوصف بالطبقى » ، « النظام الأموى ـ وهو لا يوصف بالطبقى».

وقد أوضح قاسم أمين معالم هذا النظام \_ دون تسميته فقال: «هذا هو مجمل تاريخ حياة المرأة في العالم ، نلخصه في كلمتين : عاشت المرأة حره في العصور الأولى حيث كانت الإنسانية لم تزل في مهدها، ثم بعد تشكيل العائلة وقعت في الاستعباد الحقيقي.

ثم لما قامت الإنسانية على طريق المدنية تغيرت صورة هذا الرق، واعترف للمرأة بشيء من الحق ، ولكن خضعت لاستبداد الرجل الذي قضى عليها بألا تتمتع بالحقوق التي اعترف لها بها ، ثم لما بلغت الإنسانية مبلغها من المدنية نالت المرأة حريتها التامة وتساوت المرأة بالرجل في جميع الحقوق ، أو على الأقل في معظمها (1).

هذا ، وتوضح فريدة النقاش ما ستره قاسم أمين من اسم لهذا النظام الذي يدعيه ـ فنقـول : ١ . . . دعا قاسم أمين . . . إلــ تحرير

<sup>(</sup>١) قاسم أمين : المرأة الجديدة ص ٢٢.

المرأة منتقدا النظام الأبوى . . . ، وتوضح مقصود قاسم أمين • العصور الأولى . . حيث كانت الإنسانية فى مهدها ثم بعد تشكيل العائلة وقعت فى الاستعباد الحقيقى ، (١) .

فتـقول : ﴿ إِنْ مسـتوى التطور التاريخى الاقـتصادى / السـياسى يلعب دورًا حاسـمًا فى قضية تحرير المرأة ، الـتى أصبحت منذ انهـيار للجتمع الأمومى والمشاعية البدائية جزءًا من الملكية الخاصة للرجل (٢).

ومن ذلك تتضح الدعوة المسترة لعودة المجتمعات البدائية التي كانت المرأة فيها لذة مشاعة للجمسيع بلا زوج خاص لها ، وبالتالى فمولودها ينسب إليها ، حيث لا يُعلم على سبيل اليقين من أبوه ، وهو ما يسمى عند دعاة التحرر \_ سامحهم الله \_ النظام الأمومى ، ودعاة التحرر يعتبرون النظام الأمومى هو الأصل ويجب العودة إليه .

تقول فريدة النقاش: ( كانت الآلهة من النساء ، وكان أطفال المرأة ينسبون إليها ، وتمتعت النساء بحقوق واسعة ، ثم انهار المجتمع الأموى وانتقل المجتمع إلى النظام الابوى صار الحكم الانحلاقي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي في الديانة السومرية يختلف على الرجل منه على المرأة . . وأخذ الاب ثم الاخ الاكبر يتمتعان بسلطات مطلقة على النساء ، وكان زنا الرجل يعد نزوة ، لا يقرها المجتمع أما زنا المرأة

<sup>(</sup>١) فريدة النقاش : حداثق النساء ص٧٦ .

<sup>(</sup>٢) فريدة النقاش : حداثق النساء ص١٢٥ .

فعقوبته الإعدام ، (١) .

وتوافقها د. نوال السعداوى الرأى فتقول: ( علاقة السلطة بالجنس علاقة قديمة منذ ما سمى فى التاريخ بالنظام العبودى ، أو النظام الطبقى الأبوى ، أصبح الآب هو صاحب السلطة والنسب والشرف والأملاك ، كانت أملاك الآب تشمل النساء والأطفال والماشية والارض ، ويطلق عليها اسم ( الفاميل ) ومنها تطورت أشكال الاسرة أو العائلة فى عالمنا الحديث وما بعد الحديث. واختفى اسم الأم فى المؤسسات الجديدة التى نشأت مع النظام الطبقى الأبوى ، إنها مؤسسات الحديث أو العائلة ، فقدت الأم أهميتها وحقها من منح اسمها لأطفالها أو جنسيتها أو دينها أو لغتها ، تحولت المرأة إلى أجيرة بلا أجر تعمل فى البيت ، أو فى الأعمال الجسدية التى لا تتطلم الفكر أو الكتابة ، فرض عليها الصمت ، وإن تكلمت فهى لا تتكلم بلسانها وإنما بلسان الرجل ( ) ( )

والواقع أن الادعاء بأن الأصل هو النظام الأمومى خطاً كبير ، فالأصل في الحياة ونشأتها وتطورها هو المجتمع الأبوى ، وانتساب الأولاد للأب هو الأصل ، بل إن حواء نفسها انتسبت وسميت باسمها لخلقها من الرجل ، وهذه الحقيقة تتفق عليها كل الأديان السماوية وغير السماوية فقد جاء في التوراة : • فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) د/نوال السعداوى : توأم السلطة والجنس ص٥ .

ثم تناول ضلعًا من أضلاعه وسد مكانه باللحم (٢٢) وعمل من هذه الضلع امرأة .. (٢٣) . . فهى تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت التكوين ٢١/٢ ـ ٢٣] .

كما جاء عن تسمية حواء : ﴿ وسمى آدم زوجته ﴿ حواء ﴾ لأنها أم كل حي ﴾ [التكوين ٣/ ٢] .

فادم هو من سمى حواء باسمها ونسب الاسم إليه لانها أخذت من جزء حى منه وهو ضلعه ، فكيف تتطلع إلى نسب أولادها لها ؟!! وكذلك فإن سبجل مواليد ( أبناء ) أدم جاء بالتوراة الإصحاح الخامس من سفر التكوين منسوباً إليه . ( هذا سبجل بمواليد آدم يوم خلق الله الإنسان . . . ) [التكوين ١/٥] .

ولا يجب أن ننسى أن نسب المسيح - عليه السلام - جاء بالإنجيل مرتبطًا ، بأصوله من الرجال : ﴿ هذا سجل نسب يسوع المسيح بن داود ابن إبراهيم (٢) وإبراهيم أنجب إسحاق ... ، [متى ١/١١٧] .

وجاء عن خلق حــواء من زوجهـا في القرآن : ﴿ خَلَقَكُم مِن نُفْسِ وَاحِدُةً وَخَلَقَ مُنْهَا زُوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمًا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءُ ﴾ [النــاء:١] .

وجاء عن ضرورة نسب الأولاد للرجل مع الاعتراف بحق الأم فى الامرمة والولادة : ﴿ الْمُعُومُ لِلْبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندُ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّين وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الاحزاب:٥] . كما قال تعالى : ﴿ إِنْ أَنْهَاتُهُمْ إِلاَ الرَّبِي وَلَدْنَهُمْ ﴾ [للجادلة:٢] .

وللأسف فإن د. نوال السعداوى تنكر ذلك فتقول : ﴿ وكم يتغنى الناس فى بلادنا العربية بالام ويرددون عبارة : ﴿ الجنة تحت أقدام الامهات ﴾ ، إلا أن الدراسة العلمية المتعمقة لأحوال النساء فى بلادنا تؤكد لنا أن حقوق الامهات ضائعة فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة على حد سواء .

إن اسم الأم فى بلادنا ليس له قيمة أخلاقية أو اجتماعية ، وليس إلا اسم الأب وهو الذى يعطى الشرف والوجود الاجتمعاعى للابناء والبنات ، وقد استطاعت حركات النساء التحررية فى بلاد أخرى أن تكسر هذا الاحتكار الأبوى لنسب الأطفال ، وتتبع ذلك اكتساب النساء لبعض الحقوق الحديثة والاجتماعية الاخرى ، بالإضافة إلى المزيد من الحرية الشخصية للنساء ، (۱).

وتحـــاول د. نوال إثبــات أن نــــب الابناء للأم له أصــل تاريخى فتقول:

وفى تاريخنا المصرى القديم كان الزوج والزوجة متساويين تماما
 وفى الأسرتين الثالثة والرابعة كانت المرأة فى ذلك الوقت تنسب أطفالها

<sup>(</sup>۱) د. نوال السعداوى ، قضايا المرأة ص ٩٩ .

إليها ، وعندما سيطر الحكم الإقطاعي على الحكم في عهد الاسرة الخامسة فسرض الرجل نظامه الابوى ليرث الاب أبناءه ، وبدأ مع النظام الابوى تعدد الزوجات ثم نظام التسرى ( المحظيات ) وبدأ الاطفال غير الشرعين ) (١).

وفى الاسرة العبرية الابوية كان من سلطة الاب أن يقتل أبناءه،
 وقد خضع إسحاق لابيه إبراهيم عندما أراد أن يذبحه للإله «يهوى» أو
 (يهودا» (٢).

ومن ملوك العرب قبل الإسلام من نُسب لأمه كعمرو بن هند ، ومنهم من نُسب لابيه ، وكان نظام القرابة في تلك القبائل يقوم على أساس الأم لا الأب ، وتبقى المرأة بعد زواجها فردًا في عشيرتها ، ويتنقل زوجها للعيش صعها وكان لها الحق في اختيار زوجها وتطليقه(٢٢).

#### وتقول د. نوال السعداوى :

وكان الأطفال ينسبون إلى الأم وليس إلى الأب فى قبائل مثل خندق وجديلة ، وكان رسول المسلمين ينسب إلى أمه ويقال عنه محمد ابن آمنة ، وكان يقول عن نفسه : أنا ابن العواتك من سليم « عاتكة بنت هلال ، وعاتكة بنت مرة ، وعاتكة بنت الأوقص » (٤) .

<sup>(</sup>۱ : ٤) د. نوال السعداوى : الأنثى هي الأصل.

ونحن نقول :

إن الاستهانة بالدين بلغت ذروتها ، حتى إن • د . نوال، تنسى أو تتناسى وصايا الله تبارك وتعالى بالإحسان للأم والاب فى القرآن الكريم حيث قال الرحمن الرحيم :

وْوَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَ تَهُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْلَفَنَّ عِدَكَ الْكَبَرَ أَحُدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا قَوْلاً كَمُمَا أَفَ وَلا تَشَهْرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولاً كَرِيًّا (٣٣ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُل رَّبَ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٣ ، ٢٤] ، هذه الآيات الكريمة شملت حُسن الرعاية في الدنيا والدعاء بالرحمة في الآخرة .

كما قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنَا عَلَىٰ الْمَانَ الله تعالى عَمْنَ أَن اشْكُر لِي وَلُوالدَيْكَ إِلَيْ الْمُصِيرُ ﴾ [لقمان:13] إن هذه الآية القويمة تحمل إعزازًا خاصًا للأم لما تحملته من مشقة في الحمل والوضع ، ويدعو الله فيها الابناء لشكره على نعمة الأم ثم الأب ، ومشاركته الآباء في هذا الشكر.

إننا جميعا مسلمين وغير مسلمين نُجِلِ الآباء والامسهات ، ولم نربط بين انتسابنا للأب ، واحتقارنا للأم ، بل إن محبتنا محبتنا وحناننا تجاه الأم يزيد بمراحل عنه تجاه الأب ، لأن مـا وهبتنا الأم من حنان وبر ورحمة ورعـاية يفوق عشرات المرات ما نلناه من الأب، فـلا علاقة بين امتهان الأم وعدم الانتساب إليها . أما ما تدعيه من قدماء المصريين في بعض الاسر كانوا ينسبون الأبناء للنساء فنقول: أما نسب بعض الملوك لامهاتهم فسلم يكن عادة مشفشية ولكنه كان استثناءًا مرجعه شهرة الأم وعظم نسبها وشرف أبويها، وارتباطها بحوادث ذات شهرة ، كعمرو بن هند .

ونود أن نصحح مفاهيمها الحاطئة ، التي تحاول فيمها لي الحقائق فالرسول ﷺ لم ينسب لأمه وإنما افتخر بشرف أمه وجداته ، والدليل على ذلك أن الرسول فيه كأن يفتخر في المعارك فكان يقول :

« أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»

وفي ميشاقه الكتوب مع قريش في صلح الحديبية كتب : هذا ما تعاهد إليه محمد بن عبد الله.

إن الهدف الرئيسى والاساسى الذى يمثل حلما لدعاة تحرر المرأة، والذى يتحمثل فى نسب الابناء للأم ، ليس لتاريخها ، ولكن لحل مشكلة الامهات اللاتى لا يعرفن لابنائهن أبا محدداً ، إنها دعوة فاجرة للعودة إلى نظام شيوع النساء وجعلهن عاهرات وكلاً مباحًا لكل الرجال تحت مسمى حرية المرأة فى جسدها .

وفى ظل مفسهوم الصحة الإنجابيـة ، والأسرة وحـيدة الوالد وهو المرأة» .

وهذا يظهـر جليا فى قــول د. نوال بعد أن أوضحت نجــاح بعض حركات النساء التحررية فى منح النساء حق نسب أولادهن إليهن وذلك 7٦ \_\_\_\_\_\_ أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة في بعض الدول و وتتبع ذلك اكتساب النساء لبعيض الحقوق الحديثة والاجتماعية الاخرى ، بالإضافة إلى المزيد من الحرية الشخصية

إن مفهوم الحرية الشخصية عند دعاة التحرر هو حرية المرأة المطلقة فى جسدها بكافة أعـضائه ، تستـمتع به كـيفمــا شاءت دون رادع من حلال أو حرام ، أى أنه حرية الفجور .

لقد صدق تعالى حين وصف هؤلاء فقال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشْةُ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِيّا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْمُ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النور ١٩:].

# ثالثًا ، تحرر المرأة وظهور الأسر أحادية الوالد والعائل

لا نقصد بالاسرة أحادية العائل ، الاسر التي توفى أحد الوالدين فيها فسيتم أطفالها أو الاسر التي هدمها الطلاق ، ولكننا نقصد الاسر التي غادرها الاب أو الام للعيش خارجها مع عشيقة أو عشيق - صديق في المفهوم الغربي - أو الاسر التي لم يعرف الأطفال فيها من هو الوالد لتعدد عشاق الام الدائمين والمؤقتين وعابري السبيل وهذا النوع الاخير ظهر مؤخرا للوجود نتيجة لتحرر المرأة من كل قيود الفضيلة والعفة تحت مسمى الحرية الشخصية .

ونحمد الله فإن هذه الانواع من شبه الأسر لم تنتشر بعد في المجتمعات الإسلامية لتمسك أغلبها بالقيم الدينية والأخلاقية ، ولكننا وا أسفاه في الطريق إلى ذلك طالما زاد تحرر المرأة وخروجها من بيتها بلا سبب يقتضي ذلك ، وطالما اعترفنا بمبادى، ومقررات تأمرات «مؤتمرات» المرأة الني ترعاها الأمم المتحدة بهدف انهيار المجتمعات الإسلامية أسوة بالمجتمعات الغربية .

هذا ، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في الغرب بكافة دوله ومعتقداته . ففي الولايات المتحدة : ﴿ انخفضت نسبة عائلات الأبوين في الولايات المتحدة بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية ، بحيث أصبحت عائلة واحدة فقط بين كل أربع عائلات أمريكية يعيش معها الأب والأم في منزل واحد ، حسبما جاء في مسح ميداني أجراه مكتب الإحصاء

الأمريكي .

وأوضح التقرير أن التدهور سيستمر وسط عائلات الأبوين ، وهذا اتجاه يحذر علماء الاجتماع من مخاطره ، وبصورة خاصة على

ففي عام ١٩٧٠م كـانت نسبة عائلات الأبــوين (الأب والأم معًا) في الولايات المتحدة تشكل ٤٠٪ من نسبة العائلات ، ويحلول ١٩٩٥م انخفضت هذه النسبة إلى ٢٥٫٥٪ ، وقــال كين برايسون معد التقرير : إن تصنيف العائلة في أمريكا ليس بالأمر اليسير .

وقال ديفـيد يويينوي ، الأسـتاذ في جامـعة روتجرز الحكومـية في ولاية نيوجرسي الأمريكية ومؤلف كستاب ( الحياة دون أب ؟ : إن نسبة انخافض معدل الاسر التـقليدية في أمريكا لهــا تأثير سلبي كبــير على المجتمع الأمريكي .

وأضاف : إن هذا الانخفاض في نسبة مـعدل الأسر التقليدية يعني أن نسبة الكبار ، الذين ليس لهم أي اتصال بشكل يومي مع أطفالهم ، كبيرة . وأعتقد أن لهذا تأثيرًا خطيرًا على نظرة الناس إلى الحياة ، (١)

و ولذلك ارتفعت نسبة انتحار المراهقين إلى ٣٣٪ فسيما يستسمر المستـوى التعليمي للطلاب فـي الهبوط ويصـاب ربع المراهقين بأمراض جنسية. أما في فرنسا فقد كشفّت هيئة الإحصاء ما يُلِّي : اثنان من كل

<sup>.</sup> (١) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ـ العدد (٣٨٠) أغسطس وسبتمبر ١٩٩٧م.

خمسة من الواليد الجـدد يولدون خارج فراش الزوجية الآن . ومنذ ٣٠ سنة كانت النسبة ٢ من كل مائة ، (١) . أى أن النسبة من ثلاثين سنة ٢٪ والآن ٤٠٠ .

و كما أوضحت دراسة أخرى عام ١٩٨٧م تبين منها أن ٧٠٪ من
 الشابات بعشن وحيدات أو مع أوليائهن .

وعدد الأسر الأحادية الوالد التي تعولها المرأة ٩٠٧ ألف أسرة .

وفي النمسا ٤ من كل ١٠ ولادات كانت لاطفال غير شرعين ! فإذا ما تذكرنا أن الذين يمارسون المعاشرة غير الشرعية يحتاطون عادة ضد الإنجاب ، فإننا نقول : إن الممارسات غير الشرعية أكثر من الممارسات الشرعية في النمسا ، ولا يختلف الحال كثيراً في سائر دول

.. والنتيجة الطبيعية أن تتناقص عدد حالات الزواج ، وهذا ما حدث فعـلاً، فقد ورد النقــرير ، الذي أخذنا منه النــــة السابقة ، أن عــقود الزواج المبــرمة في النمـــــا تراجعت من ٤٥,٠٧١ العــام ١٩٩٢م إلى

 <sup>(</sup>١) منار الإسلام : شوال ١٤١٩هـ - فبراير ١٩٩٩ مقال د. علي محمد العجلة من كتاب
 للكتاب الأمريكي و ستيفن كوفاي .

سبب ١٠ مريمي حين حرب (٢) محمد رشيد العويد : من أجل تحرر حقيقي للمرأة ص١١٧ ، ١١٨.

٤٢,٩٤٦ العام ١٩٩٥م ، أي بنقص قدره ٢,١٢٥ عقدًا ، (١) .

وقد بدأ دعاة التحرر من عبدة الفكر الغربي السقيم في دعوة المجتمع لتقبل فكرة حق المرأة في ولادة أطفال من السفاح ، باعتبار أن هذا تطور طبيعي بسبب الإيمان بفكرة حرية المرأة في جسدها وفي رحمها ، فطالب الكثير من هؤلاء الدعاة بالمساواة مع الرجال في إلحاق نسب الوليد للام سواء كان الأب معلوماً أو مجهولا، « لقد ناديت كثيرا بأن يكون لاسم الأم الشرف ذاته الذي يحظى به اسم الأب ، وألا يكون هناك شيء اسمه طفل غير شرعي . وأيهما أكثر أخلاقًا وإنسانية أن نفرض على الفتاة التي اغتصبت أن تقتل جنينها بالإجهاض أو أن نعطيها الحق في أن تلد طفلها وتعطيه اسمها ؟! » (٢)

والواقع أن د. نوال تحاول حل مستكلة الابناء الغير شرعيين غير معلومي الاب والذين تلدهم البغايا والعاهرات ، والنساء اللاتي يعاشرن أكثر من رجل في أن واحد ، فأمثال هؤلاء من الصعب معرفة اسم الوالد ولو عُرف بطريقة علمية سينكر حتما صلته بالامر ، كما أن هناك نساء تعددت علاقاتهن بحيث لا يعلمن كم رجل عاشرن وأين، فالتحرر الحديث أودى بالفضيلة إلى طى النسيان .

وفي مصر زادت بصورة كبيرة الولادات خارج فراش الزوجية، اي

<sup>(</sup>١) مجلة الوعي الإسلامي العدد (٣٩٠) صفر ١٤١٩هـ، يونيو ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٢) د. نوال السعداوي : قضايا المرأة ص٢١١ .

لأبناء مجهولي الأب ، أو الأب معلوم للمرأة وتخشى الفضيحة ، وهذا أدى إلى ظهور نوع جديد من الأطفال يصنف اجتماعيًا بأطفال الشوارع ومن هذا النوع ما تلقيه الأم بعد الولادة في الشارع أمام مسجد أو في عرض شارع ، وحلاً لهذه المشاكل الاجتماعية الجديدة تم التوسع في بناء الكثير من دور رعاية الأطفال حديثي الولادة ، لتتكفل الدولة برعاية هؤلاء اللقطاء الغير معلومي الوالد والوالدة.

وحيث إن هذه الرعاية تستوجب إنفاق الملايين من موازنة الدولة ، فقد اعترفت الدولة رسميًا بالأسرة وحيدة الوالد ، حتى تشجع الأم على الاحتفاظ بالوليد ورعمايته ، ويبدو ذلك جليًا في أحكام القانون (١٢) لسنة ١٩٩٦م لحماية الطفل حيث جاء به :

د مادة (۲۰) : كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن
يسلمه فورًا بالحالة التي عشر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة
لاستقبال الاطفال حديثي الولادة . . . وفي القرى يكون التسليم إلي
العمدة أو الشيخ . . .

مادة (٢٢) : استثناء من حكم المادة السابقة ، لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهـما معا ، وإن طلب منه ذلك في الحالات الآتية :

١ ـ إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسماؤهما .

٢ ـ إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر

اسمها ۽ (١) .

ولا شك أن القانون مرآة صادقة للمسجتمع ، وقد حاول المشرع إيجاد حلول لمشاكل جديدة حلت بالمجتمع ، وهو لا يستطيع أن يقف مكتوف الآيدي في مواجهتها ، ولكننا لم نحاول جاهدين إيجاد حلول جذرية للقضاء على أصل هذه المشاكل ، وسوف ننزلق من حفرة إلى هاوية ، فنحن نعلم الاسباب ونعرف العلاج ، ولكن ضغوط دعاة التحرر الداخلية والتي تدعمها وتقويها قوى خارجية جعلتنا كما قال تعالى: ﴿مُمَّ بُكُمْ عَمِي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

لقد أوضح الله لنا منهجه الـقويم في حفظ النفس والعرض وآياته في الزواج الصحيح فأعرضنا عن شريعته وصدق علينا قـوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُمُ مِمَّنَ ذُكُر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] .

<sup>(</sup>١) القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦م أحكام حماية الطفل .

## رابعاً: الحلم بسيادة المرأة للعالم

بدأت حركات الدعوة لتحرير المرأة بداية عاقلة متعقلة ، كمرحلة أولى كان هدفها الأساسي المطالبة برفع ظلم واقع فعلاً على المنساء كأمهات وزوجات وأخوات وبنات ، فقد غالى المجتمع في ظلم المرأة حتى سلبها حقوقها الإنسانية التي كفلتها الأديان السماوية وخاصة الإسلام ، وقد لوحظ أن بعض هذه الدعاوي كانت أكثر تطرفًا فطالبت في خضم هذه المعركة بحقوق إضافية تتنافى مع أحكام الأديان والاعراف والفطر السليمة ، وهي ما ما أطلقتُ عليه دعاوى تحرد المرأة.

وبعد تحقق المرحلة الأولى وهي رفع الظلم عن المرأة ، بدأ دعاة التحرر بالطالبة بحقوق مُهينة ومشينة للمرأة ، تؤدي إلى ظلم الرجل والمرأة على السواء .

وللأسف هناك قوى كُبرى مجهولة الهرية تشجع على المطالبة بهذه الحقوق وتعمل على تنفي أها بالترغيب والترهيب والتهديد باستخدام القوة العسكرية أحيانًا ، وللأسف هذه القوى محركها الأساسي الذي يقف من ورائها ليس معلومًا ، فهو أكبر لوبي يعمل بنظام في الخفاء، وليست الديانات اليهودية أو المسيحية وراء هذه القوى ، لأن هذه القوى تعادي الأديان كلها وتعمل على إلغاء كافة شرائعها المنظمة لحقوق المرأة.

ونحن نرى أن الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وغـيرها ، وكذلك المنظمات العـالمية كالأمم المتحــدة ومؤتمراتها «تأمراتها» ، مدفوعة بقوى أخرى مجهولة لإجبار الدول الاخرى من عربية وإسلامية وغيرها على تغيير شرائعها السماوية أو الاخلاقية أو الاجتماعية المنظمة لحقوق النساء ، ودليلنا على ذلك أن هذه الدول الحضارية العظمى عانت وما زالت تعاني من مساوئ تحرر المرأة ولكنها لا تستطيع دفعها وتغيير الاحوال .

ونجاح دعاة التحرر في تعيين النساء كقضاة ووزراء ورؤساء وزراء ورؤساء حكومات ورئيسات جمهوريات ، جعلهن ( الدعاة ) يتطاولون في الأحلام ويتمنون أن تحكم النساء الأسر ويكون لها حق القوامة على الأسرة ، ثم على المجتمع وأخيرًا على العالم .

وبدأت الدعموة بنقمد ما أسمماه دعاة المتحرر ( النظام الطبقي الأبوي، و( الثقافة الأبوية ، و ( النظام الطبقي الاستبدادي الأبوي، وغير ذلك من المسميات .

# النظام الأبوي الطبقي في فكر دعاة التحرر:

يعترض هؤلاء على قوامة الرجل للمرأة في البيت ، وعلى نَسَب المواليد للرجل ( إلحاق المولود باسم أبيه ) .

فتـقول الكاتبة إقـبال بركة : ﴿ نحن الـيوم نعيش في ظل العـصر الأبوي الذي يتـحكم فيـه الأب ـ أي الذكر ـ وتسـود فيـه قيــُه وعلى رأسها قيمة التملك ، وفي سبيل التملك فإن الذكر مستعد لأن يستخدم العنف للاستحواذ على كل ما يرغب في تملكه من أرض أو بشر . ولكي

يحميهم أيضًا ، وبدعوي حـماية ممتلكاته . . . لابد أن يفقدهم حريتهم ويتحكم في تحركاتهم ، وهو بذلك يصادر أحلامهم لصالحه ويستثمر إمكاناتهم ليزيد من تراكم ثروته ، (۱) .

وتقول د . سامية الساعاتي : « وتشترك الثقافة الذكورية «الأبوية ـ البطريركيية» في إعطاء أولوية تكاد تكون مطلقة للرجل « الذكر » مع تهميش دور المرأة وعدم الاعتداد ، أو على الأقل التهوين من شأنه وفاعليته في حياة المجتمع ، لذلك يتم تنشئة أعضاء المجتمع وأفراده ، منذ البداية ومنذ الميلاد ، وسنوات الطفولة المبكرة ، على تقبل هذه التفرقة والعمل بمقتضاها ، ويعد عنصر التقبل عاملاً هاماً في ترسيخ قيم الذكورة والمبادئ التي تقوم عليها هذه القيم . . . ذلك لأن الذكر ويحافظ بالتالي على وجودها ، واستمرارها ، وذلك علي العكس من ويحافظ بالتالي على وجودها ، واستمرارها ، وذلك علي العكس من الأثنى التي سوف تنتقل في آخر الأمر بالزواج إلى عائلة آخرى لكي يحمل أبناؤها اسم تلك العائلة ، أي إن القوة الإنجابية للأنثى من نصيب عائلة زوجها ، بينما تحرم منها عائلتها هي العاصية ، إلا إذا توجب من أحد أقاربها العاصين مثل ابن العم » (٢) .

وتقول د. نوال الـــعـدواي عن ذلك • اخـــفي اسم الأم في

<sup>(</sup>۱) إقبال بركة : خواطر رمضانية ص ۱۹ ، ۲۰ ـ دار الطباعة والنشر والتوزيع ۲۰۰۰م. (۲) د. سامية الساعاتي : علم اجتماع المرأة ص۲۹۸ ، ۲۹۹ .

المؤسسات الجديدة التي نشأت مع النظام الطبقي الأبوي ، إنها مؤسسات الدولة والعائلة ، فقدت الأم أهميتها وحقها في منح اسمها لأطفالها أو جنسيتها أو دينها أو لغتها ، تحولت المرأة إلى أجيرة بلا أجر تعمل في السته(١).

هذا ، وقعد سبق الجسميع قساسم أمين (٢) ، حيث أنسار إلى هذا النظام دون ذكر اسمه • النظام الطبقي الأبوي، فقال : • كانت الإنسانية في مهدها ثم بعد تشكيل العائلة وقعت في الاستعباد الحقيقي،

# الحلم بحكم النساء للعالم « عودة النظام الأمومي » :

يحلم بل ويعمل الكثير من دعاة التحرر لتحقيق هذا الحلم الكبير ـ
والذي أتنبأ بهلاك العالم قبل تحقيقه ـ وهذا الحلم هو عودة العصر
الأمومي وقد أجادت إقبال بركة التعبير عن هذا الحلم فقالت : وأحلم
بعودة العصر الأمومي لو أن هذا العالم يسعيش بقلب أم لتغيرت صورته
قامًا . لو احتلت أمهات عروش الدول ومقاعد الرئاسة بها .

وتصدرت المجالس البرلمانية والمحاكم والوزارات والهيئات . .

ولو أن الدساتير والقوانين كـتبتها أمهات ، لكنا اليــوم نعيش حياة جد مختلفة .

 <sup>(</sup>١) د. نوال السعدواي : توأم السلطة والجنس ص٥ نقلا عن ( كتابنا تحسرير المرأة بين الشريعة الإسلامية ودعوة قاسم أمين ، مكتبة الوفاء بالمنصورة .

<sup>(</sup>٢) قاسم أمين في كتابه المرأة الجديدة .

ولقىد حدث هذا في يوم من الآيام . . تىلك الحقية من التاريخ البعيد التي يطلق عليها علماء الأنثروبولوجيا اسم العصر الأمومي . . أي العصر المذي كانت تتحكم فيه الأمهات . . فالأم كانت رأس القبيلة والحاكمة بأمرها . تقود الحياة وتصدر القرارات .

ولاشك أن ذلك العصر كان عصرا ذهبيا . . فالأم بطبيعتها غير قادرة على الشر ، وهي لا تفكر في نفسها بقدر ما تفكر في أبنائها . فهي تعيش من أجلهم ولا ترى السعادة إلا في عيونهم ، وهي تعطي بلا حساب ولا تنتظر الجزاء ، وعواطفها \_ سبحان الله \_ تقسم بالعدل والقسطاس بين أبنائها جميعًا . قد تزداد حنوا على الصغير وعطفا على المريض وشوقًا إلى الغائب \_ ( صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتي يشفى وغائبهم حتى يحضر ) ولكن ما أن يتساووا جميعًا أمامها حتى تتفتت نفسها بين جوانحها حبا لهم جميعًا بلا استثناء .

ولا شك أن العصر الأمومى في التاريخ البعيد كان يتسم بالبراءة والطهر والمرح ، فـتلك صـفـات الأبناء الذين يضـمـرهم حب الأمن ويدفئهم حـضنها ولتتامل برهة مجتمع النحل الذي تسيطر عليه الأم ـ الملكة ـ لنرى كيف يتفانى الجمـيع في العمل ويتسابق إلى العطاء وكيف تسود بينهم روح الوئام والنظام .

ولكن لا أحب لمجتمعنا البشري أن يصبح صورة طبق الأصل من مجتمع النحل ، لأن النحل يطرد الذكور ولا يطيق وجود الدبابير في خلاياه . أما نحن البشر فلا يمكن أن نستغني عن آبائنا ، والحياة تصبح بلا طعم إن حرمت أي جماعة من الجنس الآخر . .

إن المرأة في حاجة إلى الرجل والرجل لا يمكن أن يعيش بدون المرأة. وعندما أحلم بأن تسود السعالم روح الأسومة فإن هذا لا يعني مطلقاً أني أحلم أيضًا باختفاء الأباء . إنما أحلم بانتهاء المصر الأبوي . . أي الذي الذي تتحكم فيه وتسيطر عليه عقلية الذكور .

وهذا هو العصر الذي نعيشه منذ آلاف السنين ، بعد انقضاء العصر الأمومي .

نحن اليوم نعيش في ظل العصر الأبوي الذي يتحكم فيه الاب ـ أي الذكر ـ وتسود فيه قيمه وعلى رأسها قيمة التملك ، وفي سبيل التملك فإن الذكر مستعد لان يستخدم العنف للاستحواذ على كل ما يرغب في تملكه من أراض أو بشر ، ولكي يحميهم أيضًا. ويدعوى حماية ممتلكاته ـ من أشياء وبشر ـ فإن رئيس القبيلة الذكر ـ لابد أن يفقدهم حريتهم ويتحكم في تحركاتهم وهو بذلك يصادر أحلامهم لصالحه ويستئمر إمكاناتهم ليزيد من تراكم ثرواته . إن رئيس القبيلة الابرأ و القائد السياسي كان يستأثر بالحرية ويضن بها على كل الآخرين من أتباعه نساء ورجالا ـ تحت دعاوي مختلفة .

من هنا نشأت الأحقاد ، ونحت في الصدور ثم انفجرت كصراعات وحروب . ومنذ أن بدأ العصر الأبوي في التاريخ البشري والجـماعات الإنسانية في حروب لا تنتهي : حروب أهلية ودينية وعقائدية وحدودية

وعرقية وطائفية . . إلخ . .

وما زلنا نتابع حتى اليوم أخسبار تلك الحروب في أنحاء عديدة من العالم . وما زلنا لا نعرف متى تنتهي ومتى يتخلص بنو آدم من الرغبة في التملك والتحكم والسيطرة .

لقد جربنا العصر الأبوي لقرون طويلة . وها هي التيجة نراها في كل مكان : حروب وصراعات طويلة . الف مبرر لكي يشهر الإنسان كل مكان : حروب وصراعات طويلة . . الف مبرر لكي يشهر الإنسان سلاحه في وجه أخيه الإنسان ويسلبه حريته وأمنه وسعادته . فالذين يتقاتلون في أفغانستان ويحيل ويا المواطنين في كابول إلى جحيم . رجال ، والذين قتلوا المسلمين في البوسنة دون أن يفرقوا بين الطفل والمرأة والشيخ ووجهوا صواريخهم إلى سوق تجارية لا علاقة لها بالحرب . . رجال . والذين اقتحموا المسجد في الخرطوم وأطلقوا رشاشاتهم على مواطنين سوادنيين عزل . . . رجال . والسفاح الذي أطلق مدفعه على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالقدس وقتل العشرات وجرح المئات . . رجل .

وعشرات الامثلة لرجال تلوثت عقولهم بأحلام التملك والسيطرة وتخفضت أيديهم بدماء الابرياء ، وأمثلة قليلة لنساء أصبن بعدوى التفكير والتصرف الذكري الابوي ، ورحن يشاركن الرجال في السياسة ويتبعن قواعدها في الصراع على السلطة والسعي إلى التحكم في عباد الله.. مبتعدات تماما عن روح الامومة وقيمها الراقية. كل هذا يجعلني أبتهل إلى الله العلي القدير أن ينهي عصر التحكم الذكري في العالم ـ ويعـيد إلينا العصر الامومي ـ بكل مـا فيه من حب وزهد وعطاء . . وصدقوني ، وقـتها ستصبح الحيـاة علي ظهر كوكب الأرض مختلفة جدًا . . ، (١) .

وإننا لنرد على حلمها التي تظنه جميلا ، بواقــع حقيقي مرير أثبته التاريخ وأيده العلم فنقول :

لقد زكت الكاتبة عصر سيادة المرأة على الرجل الذي أسمته العصر الأمومي ووصفته بصفات عـديدة ، العصـر الذهبي ، عصـر البراءة والطهر والمرح .

والواقع أن هذا العصر كان عصر الهمجية والوحشية ، والتخلف الفكري والمقائدي والاجتماعي ، وكانت صراعات الرجل الذكر ضد حيوانات الطبيعة حين كان يحاول صيدها ليقتات بها ، قد تؤدي إلى فقد الكثير من الرجال لحياتهم ، كما أن حروب ومنازعات الرجال للحصول على النساء أدى إلى فناء الكثرين ، فكان الرجل يخرج وربما لا يعود لمنزله ، فسادت النساء ، ليس لأنهن يستحققن ذلك ولكن لأنهن الباقيات والأطول عمراً وإعماراً للبيت ، ومع ذلك كانت الكلمة والسيادة للرجل ، فكان هو القوي العزيز المهاب ، أما المرأة فكانت سيادتها - حسب قول الكاتبة - لبقائها مدة أطول في البيت ، ولنسب

<sup>(</sup>١) إقبال بركة : خواطر رمضانية ص١٨ ــ ٢١ .

الأطفال إليها حيث إن بقاء الرجال أحياء لمدة طويلة كان نادر الحدوث ، فالمرأة سادت نسبيا في عـصر التخلف والوحشـية لا في عصر التـقدم والبراءة والطهر والمرح .

لقد تمنت الكاتبة أن يحيا الإنسان حياة النحل المنظمة حيث الملكة هي الأميرة المطاعة ، ولكنها لم تتمن أن يكون المجتمع صورة طبق الأصل من مجتمع النحل ، لأن النحل - حسب قولها - يطرد الذكور ، والواقع أن ملكة النحل هي أكبر إرهابية في عالم الأحباء فكل الذكور مهمما بلغوا الآلاف يتقاتلون للفوز بها ، ثم من يتزوجها ويضوز بها فليس له سوى الموت !! كما أن الادعاء بأن عصر حكم النساء لأنهن أمهات هو عصر السلام والوثام والمحبة فهو ادعاء عار تماماً من الحقيقة فقد أثبت التاريخ أن كل من ملك وحكم من النساء ، ملكن وحكمن أما من خلال رجل أو من خلال رجل ومن بلغ منهن المحكم ووصل كان التآمر هو طريقه وإن اختلفت الطرق ، فدهاء المرأة ناعم وتآمرها خفي ، فاستعملت السم والحنق في إزاحة الحصوم بدلاً من السيف والرمح ، ولم تمانع في استعمال فرجها لبلوغ هدفها .

## شجرة الدر:

جارية مملوكة تزوجها الملك الصالح أيوب ومات عنها أثناء الحملة الفرنسية علي مسصر ، فكتمت الخبر حتى انتصرت بفيضل رجال مصر المخلصين وقادة زوجها المتوفي ، فهي حاربت بجيوش سبق إعدادها . ثم تزوجت الفــائد الجديد الذي اختــاره الجيش للحكم حــتى تظل تحكم مع سلطان من خلاله .

أكلتها الغيرة القاتلة كشأن كل النساء عندما علمت أن زوجها الجديد ( عنز الدين أيبك ) سيتزوج باخسرى . تآمرت عليه وقستلته في الحمام (١١).

انتقمت منها زوجته السابقة ( أم علي ، وقتلتها شــر قتلة ، تلك الجريمة التي لن ينساها التــاريخ لندرتها وبشاعتها ، حــيث أمرت ضرتها باغتصابها حية وميتة . والقت بجشها من فوق سور القلعة .

وهكذا نرى أن الغيرة قتلت ملكة والـطمع في الملك سبق أن قتلها وهذا هو حال النساء .

# الملكة بادشاه:

 ملكة مغولية . . تزوجت بعد ترملها أحد أبناء زوجها السابق لتصل لــلملك ـ عادات المغول تـــمح بذلك ـ وقتلــت أخاها من الاب خنقاً » (۲) .

#### ست الملك :

إحدى أجمل الأميرات الفاطميات . . في سن مبكرة أشركها أبوها

<sup>(</sup>۱) قاطمة المرئيسي : سلطانات منسيات ص ۱۰ ، ترجمة : قاطمة الزهراء ـ المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى ۲۰۰۰ م .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص١٥٤ .

في الحكم حيث كان يأخمذ رأيها ويشجعها على إبدائه استحوذت على السلطة بعد أن نظمت عملية اختفاء أخيها الحاكم بأمر الله ، وسبق أن هددها أخوها الحاكم يقتل عشاقها المفترضين بالموت (١) .

وتقول فاطمة المرنيسي عن وسائل النساء في الحكم :

وما إن حصلت النساء علي السلطة حتى مارسن قطاعات يحسدهن الرجال عليها ، معتمدات على نفس التبرير السياسي المقنع قبل اكتشاف الانتخابات ، أي القوة الشرسة ، وكما هو الشأن لدى الرجال مارست النساء الاغتيال السياسي حين تدعو إليه الحاجة ، معتمدات على وسائل أكثر قساوة ، كالحنق أو دس السم عوض القتل بالسيف » (۲) .

فهل بعد هذه الحقائق التاريخية ما تزال إقبال بركة وأمثالها يحلمن بحكم المرأة للعالم ؟!

إن الادعاء بأن رقة المرأة وأنوثتها يجعلها أقل ارتكابًا للجرائم بالنسبة للرجل ، هو ادعاء باطل ولو ترك للمرأة الفرصة لطغت إجراميًا عن الرجل ، ولذلك فتحرر المرأة أدى إلى زيادة جرائمها، وسنعرض في إيجاز لبعض خصائص جرائم النساء.

جراثم النساء :

يرى كثـير من علماء الجريمة ، وأيضًا علماء الاجتمـاع أن جرائم

<sup>(</sup>۱) سلطانات منسیات: ص ۲۶۳ ، ۲۵۶.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦٣.

النساء في الواقع تزيد كثيراً عما يُعلم ، ويعرف للسلطات ، كما أن هناك جرائم بشعة خاصة بالنساء ، وجرائم آخرى يشتركن فيها مع غيرهم ، والنساء الخارجات على القانون أقمل تعرضاً للمساءلة القانونية والقبض عليهن ، وكذلك يلقين معاملة أفضل في الإجراءات التي تتخذ ضدهن ، وتقول د . سامية الساعاتي :

# النساء أكثر احتجابًا عن جرائم الرجال :

يقول بولاك ( Pollack ): من الواضح إن إجرام السنساء أقل ذكراً في التقارير ، وبالذات بالنسبة لبعض الجرائم مثل السبوقة خاصة التي ترتكبها الخادمات ، والإجهاض ، والجرائم التي ترتكبها الخادمات ، والشذوذ الجنسي ، والجرائم التي ترتكب بالنسبة للأطفال ، والقتل . . والشذوذ الجنسي ، والفعل الفاضح العلني التي لا تقدم للمحاكمة إذا ارتكبتها امرأة.

كمــا أن النساء المجــرمات يتلقين الحــماية من الرجــال ، حتي ولو كانوا ضحاياهن ، فهم يكونون أقل ميلاً إلى الشكوى للسلطات .

والحقيقة أن النساء في الغالب المحرضات على الجرائم التي يرتكبها الرجال ، وبهذه الصفة فإنه يصعب اكتشافهن وقد لاحظ و بولاك وجود جرائم عديدة يرتفع عادة عدد ما يكشف عنه منها بالنسبة للرجال، في حين تنخفض عددها بالنسبة للنساء ، لان أدوراهن كربات بيوت ، وصربيات للأطفال ، وعرضات ، وزوجات ، وعشيقات ، وغير ذلك تسمح لهن أن يرتكبن الجرائم وأن يخفينها عن السلطات العامة، مشال التسمم البطىء للزوج ، والمعاملة السيئة للطفل . فضلا عن حقيقة مقررة . . وهي أن أغلب ضباط الشرطة وكذلك القضاة عن حقيقة مقررة . . وهي أن أغلب ضباط الشرطة وكذلك القضاة

والمحلفين يكونون أكثر مرونة ورقة نحو النساء مما هم نحو الرجال. .

إن إجرام النساء إنما هو إجرام خمفي ومقنع إلى درجمة كبيرة ، وترتيبًا على ذلك فمان الإحصاءات الرسمية والسجملات الخاصة بجرائم الإناث تكون أقل تعبيرًا عن الحقيقة بسبب العوامل سالفة الذكر، (١).

في ﴿ النصب والاحتيال يستخدمن الدهاء والحيلة .

في القتل: القتل بالسم هو الأسلوب الرئيسي للقتل الذي تستخدمه النساء واستخدام الزرنيخ يليه السيانيد ثم كلوريد الزئبق . . إن جرائم النساء يمكن أن تندرج في عداد الجرائم الخفية . . وهو ما يتفق مع الطبيعة المقنعة . . لجرائمهن .

وهناك عدد آخر من الأطـفال الذين ماتوا بطريقة غــامضة وهم في رعاية مربيات الأطفال ، أو النساء اللاتي أنجبن بلا زواج .

ومن جـرائم الاعــتداء الخطيــرة نوع خــاص ترتكبــه المرأة ، وهو إلقاؤها ماء النار في وجه الضحية .

وهناك جرائم اختلاق اعتداءات زائفة ذات طبيعة جنسية فتدعى أنها اختطفت أو هوجمت ، في حين أنها كانت متفاهمة وراضية بالاعتداء عليها» (۲) .

و هكذا نجد أن النساء لسن ملائكة أو جنسًا أسمى من الرجال .

<sup>(</sup>١) المرجع د. سامية الساعاتي : علم اجتماع المرأة ص ١٩٠ ، ١٩١.

<sup>(</sup>٢) علم أجتماع المرأة ص ٢٠٥ ، ٢٠٦ .

وأن مطالب دعاة التحرر لسيادة المرأة وتملكها وحكمها للعالم ضد طبيعة الكون السوية ، فحتى عالم الحيوان الحكم فيه للذكر ، وصدق تعالى حيث قال : ﴿وَإِنَّ كَثِيراً لِيُصَلُّونَ بِأَهْوَ الهِم بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ [الانمام:١١٩] .

﴿ وَلُو الَّبْعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [المؤمنون: ٧١] .

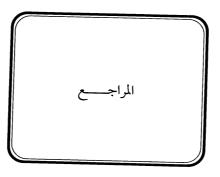



# المراجسع

١ \_ القرآن الكريم .

إقبال بركة : خواطر رمضانية .القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ .

الزبيدي طبعة دار المعارف .مختار الصحاح .

قاسم أمين : المرأة الجديدة .

د. سامية الساعاتي : علم اجتماع المرأة .

فاطمة المرنيسي : سلطانات منسيات : ترجمة في اطمة الزهراء -

المركز الثقافي العربي . ط الأولى سنة ٢٠٠٠م .

فريدة النقاش : حداثق النساء .

٨ ـ محمد رشيد العويد : من أجل تحرير حقيقي للمرأة .

٩ ـ محمد فريد وجدى : موسوعة القرن العشرين .

د. نوال السعداوى : قبضايا المرأة ،الأنشى هي الأصل، المرأة والجنس . توأم السلطة والجنس ، دار المستقبل العربي طبعة



فهرس الموضوعات

|  | •• |  |  |
|--|----|--|--|
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |
|  |    |  |  |

# أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة \_\_\_\_\_\_\_\_ ٩٣

### الفهرس

| الموضوع                                                 |
|---------------------------------------------------------|
|                                                         |
| الإهداء                                                 |
| مقدمة                                                   |
| المبحث الأولالبحث الأول                                 |
| آراء دعاة التحرر في المساواة بين الرجل والمرأة          |
| الرأى الأول : الفروق بين الرجل والمرأة سـببها استــعباد |
| الرجل للمرأة                                            |
| ۱ ــ رأى قاسم أمين والرد عليه                           |
| ۲ ـ رأى نوال السعداوى والرد عليه                        |
| الرأى الثاني : هناك مساواة نفسية وعقليـة وجسدية بين     |
| الرجل والمرأة                                           |
| ۱ ـ رأى جان كوندورست والرد عليه                         |
| ۲ ـ رأى نوال السعداوى والرد عليه                        |
|                                                         |

| نل والمرأة | ٩٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 37         | الرأى الثالث : الأنثى هي أصل الحياة وليس الذكر              |
| 7 £        | ۱ - رأى ليستروود والرد عليه                                 |
| 7 £        | ۲ ـ رأی د. نوال السعداوی والرد علیه                         |
| ۲1         | الرأى الرابع : المرأة أسمى وأقوى وأصل الرجل                 |
| ۲۱         | ۱ ـ رأی وورد والرد علیه                                     |
| ٣١         | ۲ ـ نوال السعداوى والرد عليه                                |
| ٤٥         | المبحث الثاني : دعاة التحرر وهي مطالبهن التحرر              |
| ٤٥         | توطئة                                                       |
| ٤٦         | أولاً : جنون تحرر المرأة وعقدة المذكر                       |
| ٥٤         | قوة ذاكرة أبى هريرة سببها                                   |
|            | ثانيا : الإساءة لقيادة الرجــل للاسرة والدعوة لقيادة المرأة |
| ٥٨         | للأسرةللأسرةللشرةللأسرة                                     |
| ٦٧         | ثالثاً : تحرر المرأة وظهور الأسر أحادية الوالد والعائل      |
| ٧٣         | رابعًا : الحلم بسيادة المرأة للعالم                         |
| ٧٤         | النظام الأبوى الطبقى في فكر دعاة التحرر                     |
| ٧٦         | الحلم بحكم النساء للعالم                                    |

| 90 | أباطيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة |
|----|------------------------------------------|
| Al | أمثلة على بطلان الفكرة                   |
| ۸۱ | شجرة الدر                                |
| AY | الملكة باد شاه الملكة                    |
| AY | ست الملك                                 |
| AY | جراثم النساء                             |
| ٩٣ | الفهرسا                                  |
|    |                                          |
|    |                                          |